

التناخ الأثنائي المنتالات التولت التولت المناسبة

محموديث كر

المكتب الاسلاي



#### معتدمة عَن السدّولة العَساسية

ا خمید الله رب الصافی، والصلاة والسلام على سید المرسلین، مخمد من همدالله خانم النبین، وإمام المنفین، وعلی آله وصحیه أجمین، ومن دها مدعونه إلى بوم الدین و بعد .

فإن الشيعة قد لعبوا في تشويه تاريخ بني العباس الدور تفسه الذي هملوه في تغيير صفحات بني أحية بمالإشتراك مع العباسين، خصوم بني أحية الساسين، وحكام العصر الذي دُوْن قبه التاريخ. ذلك أن آل البيت الذين كانت الدعوة باسمهم، وعلى أساسها الغيرط عقد بني أحية، قد الغزد من بينهم بنو العباس الذين استأثروا وحدهم بالسلطة دون بني عمومتهم من أبناء أبي طالب، وأزاحوهم من وجههم، بل ومن جانبهم الأمز الذي جعل أبناء أبي طالب يحقدون على بني العباس، وينازعمونهم الأصر، ويعملون على تشويسه صمعتهم وبالتائي تاريخهم.

لقد استغل كل طامع للسلطة حبّ أن الببت بل عبة أبناه أبي طالب خاصةً فأظهر النشيع لهم، وحاول تحقيق مآربه من وراه ذلك. لذلك ظهرت فرق كثيرة حملت المظهر الشبعي، وسلكت مسلكاً فيه كل بُعدٍ عن الإسلام، وتحت هذا المنظهر قامت حركة الزنج في جنوبي العراق، وعلبه قداست الدولة القرامطة، وانصبرية، والإمهاعيلية، والحمدانيون، ثم قدامت الدولة العبدية (الفاطمية)، ومنها نشأ الدروز، هذا بالإضافة إلى الفرقة الإمامية

جميع الحقوق محفوظة الطقة المناسة القاهر، 1991م

المكت الانتخافي

يشهدات دخل ب ۱۳۷۹ - وقي داشلامي د تلحش د ۱۳۰۹ ماند مشتشق دخل ب ۱۳۰۹ - هناند د ۱۳۲۷ خستان د خر ب ۱۳۰۹ - هناند د ۱۳۱۵ - فلکشر ۱۷۸۷



### معتدمة عَن الدَولة العَباسِيّة

الحمد للمه ربّ العمالمين، والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين، محمّد من عبدالله خاتم النبيين، وإمام المثقين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعونه إلى يوم الدين وبعد:

فإنّ الشّبعة قد لعبوا في تشويه تاريخ بني العبّاس الدور نقسه الذي عملوه في تغيير صفحات بني أميّة بالإشتراك مع العبّاسين، خصوم بني أميّة السياسين، وحُكام العصر الذي دُون فيه التاريخ. ذلك أنّ آل البيت الذين كانت الدعوة باسمهم، وعلى أساسها انفرط عقد بني أميّة، قد انفرد من بينهم بنو العباس الذين استأثروا وحدهم بالسلطة دون بني عمومتهم من أبتاء أبي طالب، وأزاحوهم من وجههم، بل ومن جانبهم الأمر الذي جعل أبناء أبي طالب يعقدون على بني العبّاس، وبنازعونهم الأمر، ويعملون على تشويه طالب يعقدون على بني العبّاس، وبنازعونهم الأمر، ويعملون على تشويه سمعتهم وبالتالي تاريخهم.

لقد استغل كل طامع للسلطة حب آل البيت بل عبة أبناه أبي طالب خاصة فأظهر التشبع لهم، وحاول تحقيق مآربه من وراه ذلك. لذلك ظهرت فرق كثيرة حملت المظهر الشبعي، وسلكت مسلكاً فيه كل بُعدٍ عن الإسلام، وتحت هذا المظهر قامت حركة الزنج في جنسوني العسراق، وعليه قامت الدولة القسرامطة، والنصيرية، والإسماعيلية، والحصدانيون، ثم قامت الدولة العبيدية (الفاطمية)، ومنها نشأ الدروز، هذا بالإضافة إلى الفرقة الإمامية

جميع الحقوق محفوظة الطبقة الخاسة الماه - 1991م

المكتب الانت الاي

بسيروت و شرب ۱۳۷۹ - وقي السلاميا - مناطق د ١٠٥٠ - خانف ١ ١٠٥٠ - منافق ١ ١٠٥٠ - منافق ١ ١٠٥٠ - منافق ١ ١٠٥٠ - منافق ١ ١٥٠٢٠ منافق ١ ١٥٠٦٠ - منافق ١ ١٥٠١٠ - منافق ١ ١٥٠٠ - منافق ١٠٠ - منا

(الإن عشرية) على بدأت تصبغ أفكاراً لها، وتبلورها، ثم نسبتها للعصور التي خلت وللرجال الذين مضوا ، وما هم كذلك، واختلط الأمر على المؤرخين المحدثين، وظنوا أن هذه الأفكار قد نشأت منذ صدر الإسلام، وحملوها عظاه رجال ذلك العهد، أمثال على زين العابدين بن الحسين، وابته زيد، وحفيده جعفر الصادق، وشاع ذلك. وما جاء القرن الرابع الهجري إلاً ومدعو النشيع يسيطرون على أكثر أرجاء الدولة الإسلامية، ولم يعملوا على وحدة صفوقهم ذلك لأنهم لم يكونوا فرقةً واحدةً، ولم يحملوا فكراً واحداً، بل ولا هدقاً واحداً، وإنما كان لكلِّ إمارة أو دولة رقعة من الأرض تحكمها، الأمر الذي يدل على أنهم رجال طامعون، وأصحاب مصالح وغابات اتخذوا من التشبّع وسيلةً لهم للسيطرة على الحكم وتحقيق أغراضهم من وراء ذلك. فقد سبطر القرامطة على الجزيرة العربية كلها باستثناء منطقة عسير، ووصلوا إلى الشام، وطرقوا أبواب مصر، وحكم الفاطميون شهالي إفريقية يأسم أخضعوا مصر وجعلوها قاعدة ملكهم، وأخضع الحمدانيون شهالي بلاد الشام، وسيطر المويهون على الدولة العياسية. ومع ادعائهم جمعاً للشبعة إلا أن دولهم بقيت منفرقةً، بل كثيراً ما اقتتلت وتناحرت، ققمه وقمف الماطميمون في وجمه القرامطة ، وصدّوهم عن مصر ، وقائل البويبون الحمداليين .

وتوقفت الفتوحات الإسلامية منذ أواخر العهد الأموي، واتصرف الناس الى الصراع الداخلي، حتى إذا تهض العباسيون بالأمر، واستقر لهم، وخلد الناس إلى الراحة قليلاً استعل هذا الوضع كل من كان يخفي في نفسه شيئاً، وكان معظم هؤلاء المستغلين من المجوس حيث أظهروا النشتع وساروا مع أبناء جلدتهم من المسلمين الفرس وراء العباسين حتى إذا تهضوا بالحكم تسلم بعض الفرس سلطات واسعة، قاستفاد المستغلون من العصية، وعملوا على نهدم الإسلام، وظهرت بينهم حسوكمات سنساذ، والمسلمية، والروائسيسة، والمقتمة، والمانكة، بل وأصابع الإنهام تشير إلى داعية بني العباس الأول، أبي والمقتمة، والمانكة، بل وأصابع الإنهام تشير إلى داعية بني العباس الأول، أبي

مسلم الخراساني، إذ نسبت بعض هذه الفرق نفسها له، أو طالبت بدمه، وإن كان هذا يبدو استغلالاً وإفادةً من وضعه، وطريقة للتخلّص بعد أن قدم الذي قدم، وإلى البرامكة وغيرهم، ومن هنا يدأت تبرغ قرون العصية.

وطال عهد العباسين ( ١٣٢ ـ ١٥٦ هـ ) فوصل إلى ما يتقرب من خسة قرون وربع القرن، وضعفت أيامهم في آخرها إذ زاد ظهور العصبية فقامت دول على أساسها، ولم يكن لها داع لقيامها لولا فكرة العصبية التي حملتها، واللغة التي أحبتها من جديد، فظهرت الدولية الساماليية، والفرنويية، والخوارزمية، ولا شك فإن الطعوح السيامي كان أساماً في نشأتها، ثم نما ياسم العصبية لدوامها، ودعم الشعب لها.

كما انعصلت آجزاه عن الدولة رسمياً، وأعلنت عن قيام خلافة مستقلة 
فيها، فكانت الخلافة الأموية في الأندلس، والقاطعية في مصر وأجزاه من 
إفريقية، ولم تكن هذه الدول الإسلامية على تفاهم فيا بينها، بل على المكس 
كانت معادية بعضها لبعض، وكل منها على صلة بأغداه الثانية، قالعباسيون في 
بغداد يصادقون حكام الفرنجة خصوم أمويي الأندلس، هذا مع العلم أنه لا 
يوجد في دار الإسلام سوى خليقة واحد، والمسلمون جيعاً تضنتهم دولة 
واحدة، وهذا بدل على ضعف الروح الإسلامية لدى المسلمين في ذلك العهد 
بالنسبة إلى ما كان عليه المسلمون الأوائل وفي الصدر الأول.

وكالت أرجاء الدولة منسعة، وعدد السكان كبيراً وطاصة في العاصمة ، وقواعد الولايات، التي تضمّ أشتاتاً من الناس، وهذا يستدعي جنداً كثيراً يوطد أركان السلطة، ويحفظ الأمن، ولما كان أهل البلاد يعيشون في حالة من الرحاء والرفاء فهم بعيدون عن حباة الجندية، وما دامت الفتوحات الإسلامة قد توقفت، ولم يعد الجهاد على نطاق واسع كها كان، وإلها في أوقات محددة تقتضبه الظروف، ولهذا فإن السكان لا يرون ضرورة للانخواط في الحباة العسكرية، وكان الخليفة عندها مضطراً لاستقدام جنود من مناطق لا تزال

إلا قال مترفوها إنّا وجدنا أياه لا على أمّة وإنّا على أثارهم مقدون إلى الويقول لمال . ﴿ وأصحاب الشيال ما أصحاب الشيال ، في سموم وهيم ، وظلّ من يعموم ، لا بارد ولا كرم ، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إلى الله . ومآل الترف إلى المساد ، وضاع السلطة ، وأنهار الدولة ، وزوال الأمة ، وقد زال الأمويون عدما أصابهم الترف ، ودالت دولة بني العباس عندما حلّ فيها الترف ، وسقطت الأبداس بند النصارى وضاعت نهائياً بعد أن انضرف السكان إلى الترف . . .

ومن المعلوم أن الجند إذا أعطوا الحكم استأثروا وتفرّدوا يه، استبدوا، وطعوا . وطلموا فالجند إنما وجدوا للقنال ، والقائد لا مجلك طاعة جنده إلا أيام الجهاد وقنال أعداء الله ، أمَّا أن يستخدم جعهم لتحقيق أغراضه ، وقتال المسلمين وأمرائهم، ونغيير الأوضاع فهذا أمر لا تستقيم معه الحياة الاجتاعية، وإن كان هدا لا يمنع من وجود قادةٍ عسكريين على درجةٍ من القوة والصلاح، ولكن لا يلت الأمر بعدهم أن يعود إلى سابق عهده . فإن الحاكم الطافية الذي المرض المطاله بالقوة قد يعطي الحكم هية أو سمعة خارجية مدةً من الرمن، ولكن ينهار الوضع بعده مباشرة ، لأن النفوس تكون قد ضعَّفت، واهتادت على الذلُّ الذي ذاقته وقت الطغبان، ومُنعث من حربة الفكر، فإن الأرض لا تحرر من الطام يجموع لا يملكون الحربة ، والفكر لا ينتشر على أيدي أناس لا يُلكون حرية الفكر، والطغيان يسلب الناس الحربة فيجعلهم عبيداً، ويسلمهم حربة الفكر ليتمكن من السطرة عليهم، ولهذا تحرص الدول التي تعمادي الإسلام أن تحاربه بحكام طفاة من الجند. وتعمل من الحبش مرفزقة مهما تقووا بالسلاح والعتاد إلا أن خسارة معركة واحدة تجعل الهزائم تتوالى علمه إذ تتخفض المعنوبات مباشرة. عؤلاه الجند الذين سيطروا على الدولة العباسة قد أضعفوا أمرها، واستبدوا بحكمها، وكانوا سبياً في متاهبها، رغم أن دعاة

فع مترفة بعد، أو قد دانت بالإسلام منذ وقت قصير، أو بأتي بالأصرى والماليك، وينشئهم تنشئة عسكرية بعد أن يدخلوا في الإسلام. وقد جي. يحند من الترك، وترقوا في الرئب حتى غدوا قادةً، ثم أصبح الأمر ببدهم يطعون الخليفة إن شاموا، ويعبسون مين أرادوا، فضعفت هيسة الخلافية، والخفظت مهابة السلطة \_ ومن المعلوم أن الترف الصواف عن المهمة الرئيسية للإنسان واتفاء نحو الملذات وجع المال، والنفاخر بالملك، وما ذكر أبدأ ترف يخير ، وكثرة المال ابتلاء من الله، قاما أن يُحسن الإنسان بإنفاقه وصرفه في وجوه الخبر، وطاعة الله، وإما في غير ما أمر الله . وقد ذكر النرف في تمالية مواضع في كتاب الله ، تنصب كلها على الكافرين ، والمجرمين ، والعباسقين , يقول الله تعالى: ﴿ قلولا كان من القرون من قبلكم أرابو بفية ينهون عن العساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم، واتبع الذبن فللموا ما أترفوا فيه وكانوا محرمين ﴾ ( ) ، ويقول تعلى: ﴿ وَإِنَّا أَرِدُنَا أَنْ نَهِلُكُ قَرِيةً أَمِرُنَا مَارَ فِيهَا فَفَسَقُوا فيها فحق عليها القول فدترناها لندميراً ﴾ ("). ويقول تعالى: ﴿لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفت فيه وماككم لعلكم تُسألون ("). ويقول تعالى: ﴿ وَقَالَ الْمَلاُّ مِن قُومِهِ الذِّبنِ كَفُرُوا وَكُذِّبُوا بِلَقَّاءِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُم في الحياة الدنيا ما هذا إلا يشر مثلكم يأكل بما تأكلون ويشرب مما تشربون﴾ [١٠] ويقول تعالى: ﴿ حتى إذا أخذنا مترفيهم بـالمـذاب إذا هـم يَجـأرون﴾ " ا ويقول تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا فِي قَرِيةٍ مِنْ نَذَبِرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفِّوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسَلُتُم به كافرون﴾ (1) ويقول تعالى: ﴿وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير

<sup>1117 498 194 2 (1)</sup> 

<sup>174</sup> Mary 1844 (1)

<sup>10 19 14 14 16 (0)</sup> 

<sup>(1)</sup> سوة المؤسون الأبة ٢٠

<sup>(1)</sup> سية الومون الأيا 11.

<sup>- 72 49:</sup> Law (2)

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الأبة ١٠٠

<sup>10-10-</sup>WILDSTON (T)

2 - المظاهر الحضارية المادية

ويجب بحث هذه النقاط الأربع بالنفصيل لينبين لنا تاريخ الدولة العباسية بشكل أقرب إلى الواقع مما هو هلبه من النسجيل الأن. العصية قد عدّوا هذا الضعف نتيجة بيطرة عناصر من غير العرب، ولكن طعيان الجند لا يختلف بين شعبوآخر، فطعيان العرب كطعيان غيرهم والنتائج واحدة. وما من مرة حكم الجند من أي عنصر كانوا إلا وتأشرت البلاد، ونلا حكمهم تراجع مُقاجىء.

وإن كثرة الأموال التي تدفقت على المسلمين زمسن الفنسوحــات، وزادت أعطبائهم، وكثرة المستخدمين الديس جُلبوا، والأرقماء الديس أخدوا في الحزوب، والعبيد الذين اشتروا، كلهم قد اشتغلوا لساداتهم، وقدَّموا لهم المال الكتبر، ووَلَمْرُوا لهم الراحة، وهو ما جعل السكان في حالةٍ من الرفاهية والرخاء إذ أفطوا أعرالهم كلها للعبيد، وعاشوا هم في راحة فانصرف بعضهم نحو العام وانتج الخبر الكتبر، واتجه يعضهم نحو العمران فشيدوا الأبنية، ومال بعضهم نحو المقامند فعبُّ منها ما شباء لــه هــواه، وتمرُّغ في حمَّتها تمرُّغ الحبــوان في الوحل، وكان هذا بمفهوم الماديين وأنصارهم حضارة، فقالوا: إن الحضارة الإسلامية قد بلغت أوجها في العصر العباسي، إذ فشروا الحضارة بمفهومهم المادي البحث فتظروا إلى جانب العلم، والعمران، والمفاسد، وركزوا على جانب من السكان وهم المترفون المرفهون، وتركوا الجانب الآخر وهم الفقراء وما يعانون، وما نجم عن ذلك من حركات، وبالنالي انهارت الدولة وسقطت تحت ضربات المغول، ولم تستطع أن تقاوم لما أصابها من ترفي، وذُلُّ من طغيبان الجند، ونعنت من نشوه العصبات، وخبانة من الشبعة، ومن هنا نستطيع أن تقول: إن تاريخ الدولة العباسة قد أعطاه طابعه في التدوين، والحركات التي الشأت، والدول التي قامت، والضعف الذي حدث أربع نقاط هي:

أ - الشيعة والحركات الباطنية

٢ - سطرة الجند عل مقدرات الدولة

٣ - العصية التي استفحل أمرها.

### ١ - الشيعة والحسركات ابساطنية

أ ـ الشيعة ا بنظر المسلمون إلى أل يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة احترام وتقدير، وكان لهذه النظرة أثس كبير في الحياة السياسية عاصةً، وبنحصر أل البيت في أبناء أبي طالب عم رسول الله، الذين أسلموا وهم: على ، وجعفر ، وعقيل رضى الله عنهم ، وفي آل العباس عمَّ رسول الله والذي أسام مع أخبه الحمزة رضي الله عنهما من بين أعيام رسول الله، ولكن الحمزة سيد الشهداء لم يعقب ولم يشبل آل البيت يقية أيناء اعمام رسول الله من الزبير، والحارث، وأبي لهب، حيث جاء إسلام هؤلاء الأبناء متأخراً ، وربما انحصر آل الست في أبناء على رضي الله عنه من زوجه فاطمة اينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث انقطع عقب رسول الله إلا منها، هذا إضافةً إلى قرابة على، وسابقته في الإسلام، وجهاده أعداه الله، وإصهاره لرسول الله، وحتى رأى بعض المسلمين في هذا سبأ في أحقيته بالخلافة ، وأحقية أبنائه من بعده . رغسم ما في هذا القول من مجانبة عن تعالم الإسلام، لأن الخلافة ليست وراثبة، وإنَّها لما شروط يفرضها الصلاح والنقوى والقوة في الحق، وتحق لأي مسلم تتوفر فيه الشروط، وإن اشترط بعضهم القرشية وليس معهم الدليل.

نسلّم عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة بعد عثمان بن عقان رضي الله عنه ، فهو رابع الخلفاء الراشدين، والحتلف مع والي الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يشأن قتلة سيدنا عثمان، وقد أدى ذلك الخلاف إلى صراع بين

الطرفين النهى يقتل علي رضي الله عنه بيدٍ آقةٍ من الخوارج، وصفا الجو لمعاوية بعد أن تنازل له الحسن بن على رضي الله عنهم! عن الخلافة . وكان عام المراعة عام 1 1 هـ -

التبهت أنظار المسلمين إلى الحسن من على رضي الله عنهما ، إذ كان أفضل أهل زمانه ، ونوفي هام . ٥ هـ. وقبل مات مسموماً . وكان أخوه الحسين من على رضي الله عنهما بعده سيَّد عصره، وقد خرج على يزيد من معاوية فاستشهد في كالايلاء عام ٦١ هـ ، واستشهد معمه النسان وعشرون مسن أهله، مسن اخوته(١٠) . وأبناله(١٠) ، وابناه أخيه الحسن(١١) ، وأبناه عمومته أولاد جعفر بن أبي طالب (١) ، وأبناه عقبل بن أبي طالب (١) .

هداية وخير، ولكن المدينة لم تلبث أن تارت عل يزيد بعد أن وصلت إليها أخيار فاجعة كريلاه، فداهمها جيش الشام، وجموت مصركة رهيسة بين الطوفين، غرفت بمعركة الحرَّة، واستشهد فيها النسان من اولاد عبــدالـــه من جعفر، وهما: أبو يكو، وهون الأصغر. وبعد مدة قتل المختار من أبي عبيد التلفي عبيد الله بن علي بن أبي طالب.

أما أل العباس فقد بوز منهم أيناه هيدالله من العباس، وأشهرهم على من

عبدالله(١٠) وكان يقيم بالحميمة من البلقاء من أعمال الأردن.

بني أمية لأغراض سياسية.

ويبدو أن عبدالله من محد ( من الحنفية ) من على من أبي طالب والملقب بأبي

هاشم قد عاد من الشام من زيارة الخليفة سلبان من عبد الملك، وأحسن بدانو

أجله في الطريق، فعرَج على ابن عمه مجد بن على بن عبدالله بن عباس"،

وظلب منه أن يعمل ضدَّ بني أمية للإطاحة بهم (إذ ذَّكُو لأبي هاشم أنه قد سُمَّ

من قبل المهان من عبد الملك قائار ذلك تقمة بالغة في تقد على بني أميَّة )، ولم

يكن أبو هاشم هذا سيد بني هاشم، كما لم يكن أبوه محد، ولم يعده كذلك إلا

الكسائية أنباع المختار بن أبي صيد، ولكن سُلطت الأضواء على أبي هاشم بعد

هذه الحادثة ، وعد سبَّد أل البيت، وعدَّ موته بسبب ما سُقي من سمَّ على أبدي

أثار كلام هبدالله بن محد ما في نفس محد بن على من طبوح قبدأ يعمل

الدلك، ولكنه لم يدع لنف، وإلها جعل الدعوة إلى الرضا من أل محد حتكة

مه كي لا بغرق صعوف أل البيت، وحتى ينتظم أتصارهم جبعةً في الدعوة.

وفي الوقت نفسه يعمني عن نفسه ، وفي الواقع فإن العمل كان له ما دامت

الأمور مرتبطةً به ، ويحرَّك الدعاة والأنصار حـــ ما يشاه ، وزيادة في النعمية

فقد بلمي هو في الحميمة في الأردن، وجعل مقرّ الدهوة مدينة الكوفة حيث

أقام أبناء على وأحفاده بعد ذلك في المدينة المنورة، وكانوا جميعاً أهل

<sup>(</sup>١١) على من عداله من الماس بن فيد الطلب ولد عام ١٠٠ هـ. يوم المشهد على بن أبي طالب، ويكني بأن عد، وهو حد الحلفاء العاسين، ومن أهان التابعين كان كنير العامة والصلاة. فعلب علم اللم والسجاد ، وكان من أجل الناس وأوسمهم، عظم الهية ، جليل الغير، أهابه الوليد بن هند الملك وضربه، واطفله هشام بن عبد الملك، فهات في السجن عام ١١٨ هـ. في البلكاء

<sup>(</sup>١٠) محد بن على بن عدلت بن العباس، وإن بالهيمة عام ١٠هـ ، بدأ دهرته سنة ماثة الهجرة، كانت تحتى له خس الأموال من أنصاره يدفعونها إلى النقباء, وتحتل إليه ، وينعلها فها برى فيمه المصلحة. كنان هناقلاً حلهاً، حيلاً وسها، وتدول بنالشواة هنام ١٩٥ هـ ، وقد أوصى من بعده لابته الراهم، وهو والدالسقاح والمنصور

<sup>(</sup>١) استنهد من إخوله بوم كزيلاه، هدالته، وجعمر، ومتيان، والعباس، ومجد الأصغر، وأبو

١٠) استهد من ليان على الأكبر ، وعدال

<sup>(</sup>٣) استهدمن أيناه أخه الحسن، أو يكر، وللأسو، وحدت

<sup>(</sup>١) استهدمن أبناه ميناك بن جعفر، فون الأكبر ، ومحد ، وصداله

<sup>(</sup>٥) استنهد من أبناء علميل وأولادهم؛ صلم بن علمل قبل كريلاد، هيد الرحن بن علمل، وجعر بن عليل، وهدلك الاكبر بر عليل، وعمد بن صلم، وعبدتك بن مسلم، وعمد بن الهميد وحول من عقل.

يتنم كبع الدعاة، ويكثر فيها أنصار آل البيت، ولا يأتي إليه في الحميمة إلا كبار دعاته، ويمرون طبها على شكل تجارٍ، أو حجّاجاً إلى بيت الله الحرام، فيلتقون به، ويتلقّون التعليات ت.

وساعد على قيام الدعوة وانتشارها حركة زيد بن علي " بالكوفة عام ١٣٧ هـ واستشهاده قيها، ثم قيام ابنه يحيى " من بعده في مدينة بليخ " عام ١٣٥ هـ بعد أن فر من الكوفة إثر مقتل أبيه، ودعا لنف مرأ، فقيض عليه، ثم اطلق سراحه بأمر من الخليقة الوليد بن بزيد، وسير إلى الشام، فاعتصم في بعض الطريق، وقاتل أنصار الأمويين حتى فتل وكذلك خروج عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر " بالكوفة أيضا عام ١٣٧ هـ أبام يزيد بن الوليد، ثم انتقل إلى المشرق وقصدته بنو هاتم وفيهم أبو العباس يزيد بن الوليد، ثم انتقل إلى المشرق وقصدته بنو هاتم وفيهم أبو العباس طبقاح، وأبو جعفر المنصور وعقاهما عبدالله بن علي وهسي بن علي، وكذلك بعض بني أمية منهم سلهان بن هشام بن هبد الملك، وعمر بن سهبل بن عبد

(١) ربد بن على ربن العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب، أبو الحسين، وأبد هام ١٠٥ هـ . من خطاء بني هائم، قال حبد أبو حسلة، ما رأيت في ربانه أهله عن ، وإلا أسرع جواباً وإلا أبين قولاً ، وكانت إقامت بالكوفة، وقراً على واصل بن مطاء (رأس المعارفة)، وعب إلى الشام، فاسئل طله هشام بن عبد الملك، وبحث خبة أشهر، وهاد إلى العراق، م إلى المدينة بعض الكوفين بعرضونه على الثورة فرجع معهم إلى الكوفة صام المدينة بعض أهلها، وقائله والى العراق يومام بوسف بن عمر التغلي، ودارت بعورك بين الطرفين النهن غشل زيد عام ١٣٠٠ هـ بعد أن عدله أمل الكوفة المن لكوفة

(+) بلغ دمدينة في خراسان تنع النوم في أفغالستان .

(١) الهم مدلك بالرندفة دوكان فاكا موه المائية .

العزيز بن مروان، وقلب على المشرق حتى تولى أمر بني أمية مروان بن محد المر الخلفاء الأمويين فهزم عبدالله، وفر إلى خراسان، فقيض عليه عامل عراة من قبل أبي صلم الخراساني، وقتله خنقاً عام ١٣١ هـ . وعلى الرغم مما لي الخروج على الرغم مما ألى المروج على الإمام من مخالفات شرعية إلا أن يُظهر كفراً بواحاً، أو يُعماب بجنون فإن عامة الناس تنظر نظرة عطفي إلى من تعلل به نكية، وطاسةً إذا كمان من أهل البيت، وبدعو إلى إصلاح ما فسد، وهذه العواطف قد هيأت الجو للدهوة العباسة.

وما طنّ أبناء على إلا أن لهم في الدعوة نصبياً، فلها قام العباسيون بالأمر، واستأثروا بالحكم، وقف شبعة أبناء على موقفاً معادياً للعباسين، وقاموا بعملون صدهم، قمن حانب تاروا صدهم، واستمرت حركاتهم، ومن جانب احر انهموهم بالظلم، وزموهم بالمفاسد، وأوجدوا الدهباسات فسدهم، والسخرية منهم ومن تصرفاتهم، وبالمقابل فقد لاحق العباسيون خصومهم البياسين من شبعة أبناء على ، وشدوا عليهم، واضطهدوهم، وتكلوا بزعهاء تورائهم كي بلقوا بينهم الرحب، وأحياناً حاولها استرفساه بعضهم القبالة وخوفاً من حركاتهم، فنقوقع الشبعة على أنقسهم، بعد أن أصابهم ما أصابهم فجعلوا لأنفسهم عقيدة خاصة بهم اختلفت عن الإسلام، إذ جعلوا لأقتهم المصمة، وعدوهم محصصين من عدد الله، وتسبوا لهم التأويل والمعرفة دون المصمة، وعدوهم محصصين من عدد الله، وتسبوا لهم التأويل والمعرفة دون مواهم، وطعنوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسبوا هذا كله إلى أعلام المسلمين من ألى البيت فدؤنوا كباً ونسبوها لمسابقين مثل نهج البلاغة الذي نسب لسيدنا على من أبي طالب رضي الله عنه، كما أوجدوا فقها خاصاً الذي نسب لسيدنا على من أبي طالب رضي الله عنه، كما أوجدوا فقها خاصاً الذي نسب لسيدنا على من أبي طالب رضي الله عنه، كما أوجدوا فقها خاصاً الذي نسب لسيدنا على من أبي طالب رضي الله عنه، كما أوجدوا فقهاً خاصاً ونسوء خعفر الصادق. رحه الله و وعكذا ...

وأشاعوا الكذب على الحلفاء العباسيين وخاصة الأقوياء منهم والصالحين امتال هارون الرشيد الذي كان يحج أو يغزو، والمتوكل الذي أحيا الستة وعضد الدولة الذي كان قوياً، ولننظر إلى بعض هذه الافتراءات التي يبدو

فيها الاختراع ساشرة أخرج السلفي في الطيوريات بسنده عن ابن البارك قال: لما أفضت اخلافة إلى الرشيد وقعت في نفسه جارية من جواري المهدي، وراودها عن نفسها ، فقالت : لا أصلح لك ، إن أباك قد طاف بي ، فشغف يها، فأرسل إلى أني يوسف (١٠) وسأله ، أعندك في هذا شيء ؟ فقال ، يا أمير المؤسين أو كلها ادعت أمة شيئاً ينبغي أن تُصدَّق، لا تُصدُّقها فإنَّها ليت مأمونة، قال ابن المبارك ١١١ فلم أدر بمن أعجب من هذا الذي وضع بدء في دماه المسلمين وأموالهم يتجرّج عن خرمة أبيه، أم من هذه الأمة التي رنجت سمنها عن أمير المؤمنين، أم من هذا قلبه الأرض وقاضيها ! قال: اهملك حرمة أبيك، واقض شهوتك، وصيره في رقبق الله وذكروا أشياء عن ارشيد وأي نواس (۱۱ يندي لها الجبين، وأبو نواس لم بر الرشيد، ولم يدخل عليه ۱۱۱،

 (4) أبد وسف بعقوب و الواهم بن حب الأنصاري الكولي البعدادي، ولد في الكومة عام ٣٠ و عد ، وتعلمه بالمديث والرواية، لو لزم أبا صفة. فعلم عليه الرأي، وولي الفضاء بعداد أيام الهدي، والهادي، والرئيد، ومات بعداد في حلامة الرئيد عام ١٨٢ هـ. وهو على القضاء، وهو أول من فعي قاضي القضائاء وأول من وضع الكنب في أصول المقه عل مذهب أبي حنيمة ، وكان واسع العلم بالنفسير والقاري وأيام العرب.

(١) ابن المبارك هدات بن المبارك بن واضع الحنطل بالولاء، السيعي، الروزي، أبو عبد الرحن، الحافظ، النحاهد، الناجر، أفني عبوه في الرحلات خاجاً، واعاهداً، وتاجراً، وجع الهديث والفقه والعربية وأراء الناس والشجاعة والسحاء. كان من حكان خراسان، ولد علم ١٩٨٨ هـ ، وتوفي بهت على نيو الغوات عام ١٨١ . وهو أول من صنف ل

(+) الربع الحلقاء ، جلال الدين السيوطي ، العلمق محمد على الدين عبد الحسيد من ١٩١

(1) أبو تواس، الحسن بن هامي، بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء، كان جده مول للجرام بن عبدالله الحكمي، أمر خراسان، فنسب إليه، وكان أبوه من عند مروان بن هذا المر خلفاء عني أميه، تنفل إلى الأهواز، وتروح هناك، وألف أيا نواس. نشأ أبو عواس بالنصوة ا ورحل إلى بلذاذ ، في إلى ومشق ، ومنها إلى معبر ، وعاد إلى بغداد سيت توفي -- 154 --

(0) انظر عنار الأخال لابن منظور \_ الجزء الزائع ص ١٩٦٠ طبعة المكاب الأسلامي بدمشق

و ذكروا أشباء أكثر من ذلك عن صلة أبي نواس يزوج الرشيد، زبيدة بنت جعفر بن المتصور الله فقالوا: إن أيا نواس دخل مرةً قصر الحليفة فرأى الرشيد ناثيًّا مُعْطَى باستلقي فوقه، فرفع الرشيد وأسه ونهزه، وقال: ما هذا يا أبا تواس ؟ فقال؛ معذرة بالمع المؤمنين فقد طنائك السيدة زبيدة - والله - . وينهمون الأمن يكثرة شربه الحمر"، ثم تراهم يصفونه بأنه أواد قتل أبي لواس عندما النهن إليه أنه يشربها(١)

والنظر إلى ما قبل عن المتوكل في لهوه وعشته لجواريه الكثيرات، وهذه الجواري الأدبيات الشاعرات اللواتي ينظمن الشعر ، وبأقصل من أي شاعر بل يقلنه ارتجالاً وبشكل جيد قوي ، وسبلك منين ، ومعنسي جيول ، ببل لهن كرامات، بحبث يظهر وضع مثل هذه الروايات والنعب في إخراجها بهذه الصورة البالغ فيها

وأخرج من على بن الجهم قال: أهدي إلى المتوكل جارية يقال لها محموبة ، قد نشأت بالطائف، وتعلَّمت الأدب، وروت الأشعار ، فأغرى للتوكل بها، تم إنه غضب عليها، ومنع جواري القصر من كلامها، فدخلتُ عليه يوماً، فقال لي : قد رأيت محبوبة في منامي كأني قد صالحتها وصالحتني ، فقلت : خبراً

<sup>(</sup>١) زيدة بنت جعفر بن المصور، أم جعفر، زوجا هارون الرشيد وبنت هيد، وأم الخليفة الأمين، من فضلات الساء أزوع بها الرشيد عام ١٩٥٥ هـ. ، ومات عنها، وقتل يعد ذلك النها الأمين، فاضطهدها رجال المأمون فكست إلينه تشكو حالها فعطف طهما وأكرمها، وجعل لها فصراً في دار الخلافة، وأقام لها الحدم، وتوقيت عام ٢٦٦هـ . والبها تسب (عين زيدة) في مكاء جلبت إليها الماه من ألصي وادي نعان شرقي مكاني وأقامت له الألهبة عني أوصلته إلى مكة . وكانت أكثر تساء عصوها ديناً وجالاً ، وطريق الحج من بعداء إلى مكة يسعى باستهما (عرب زيسفة) حيث المصابع والأمار والواك والمنازل من اللزها

<sup>(</sup>٢) النظر عمال الأهافي الجزء الرابع ص ٢٢

<sup>(</sup>٢) الرجع المراق ص ١٠-١١

يا أمير المؤمنين، فقال: قم بنا لتنظر ما هي هليه، فقمنا حتى أنبنا حجرتها، فإذا هي تضرب عل العود وتقول:

أدور في القصر لا أرى أحداً أشكر إليه ولا بكلمني حتى كأني أتيت معفية لبت لها تسوية تخلصني وصالحني ؟ فهل شفيع لسا إلى ملسك قد زارني في الكرى وصالحني ؟ حتى إذا ما العياج لاح لنا عباد إلى هجره فعسارمني فعاج المتوكل، فخرجت، فأكبت على رجليه تقبلها، فقالت: يا سيدي دأينك في لبلتي هذه كأنك قد صالحني، قال: وأنا والله قد وأيتك، فردّها الى مرتبتها، فلها فتل المتوكل فعارت إلى بقا الكبير، فأمر بها يوماً للمنادمة، فجلت منكة، فقال: فتي، فاهتلت، فأقسم عليها وأمر بالعود، فوضع في حجرها، فغنت ارتجالاً.

أي عيش بلسلا لي لا أرى فيه جعلسوا ؟

علسك قسد دأيت في نجيج معقسوا ؟

كلّ من كان ذا هيا م وسقو فقسد بسوا فتير عبسويسة التي لنو تبرى الموت بشترى لاشترت عا حسود به يسداهسا لتغيرا فإن موت الحزيين أهل حيب من أن يعسوا

فإن موت الحزيس أط بيب من أن يعد فغضب بُغاء وأمر بها فسُجنت، فكان آخر العهد بها (١)

وأخرج عن أني العيناء قال: أهديت إلى المنوكل جارية شاعرة اسمها

فضل ، فقال لها : أشاعرة أنت؟ قالت ، هكذا زعم من باعني واشترالي ، فقال ، انشدينا شبئاً من شعرك ، فأنشدته ،

احقيل اللّباتُ إمامُ الحدى مسام ثلاث وثلاثينا خلافة أفضت إلى جعفسر وهو ابن سع بعدد عشريسا إسا لترجسو يسا إمسام الحدى أن تملسك لللسلك تمانيسا لاقيدس الله امسوأ لم يقسل عدد دعائسي لسك: آميسالاً

وفي حكاية الحترف حوالي القرن الرابع الهجري أن عضد الدولة خطب الأميرة جبلة الحمدانية (١) ، فاستحت عليه و فلها أسرهما استنول على جبع أموالها ، وقبل إنه فرض عليها مالاً ، وألزمها إما أن تؤذيه أو تختلف إلى دار القحاب ، لتكتب ما تُؤدّيه ؛ حتى إذا ضاق بها الأمر انتهزت غفلة الموكلين بها ، وفرقت نفسها في دجلة (١) .

وإذا كان الخلفاء بهذا اللهو المفرط، وهذا المجون الواسع قمن الذي كان يسوس أمور البلاد، ويذود عنها، ويرسل الجيوش، وينطلق أمامها أحياناً، وأحياناً أخرى ينطلق الأمراء من أبناء الخليقة، وإخوت، وأبناء عصومت والذين من المفروض حسب هذه الروايات أن يكونوا مثل إمامهم.

 <sup>(</sup>١) الذين الملك - السيوخي - تعليق عد عي الدين عبد المسيد - الطبعة الأول ١٩٧١ مي

١) للعدر النابق تلب

<sup>(</sup>٢) جيئة الحددانية: جيئة بت ناصر الدولة الحسنين هيداند بن حدان صاحب الموصل إحددير شهيرات الساء في الكرم والعقل والجهال. لم تنزوج أنفة من أن ينحكم بها الزوج، حجت هام ٣٦٦ هـ. وأنفقت الكثير. ولما تغلب عقيد الدولة على أخيها أبي تغلب أمير الموصل عام ٣٦٩، فرّ أبو تغلب إلى الزملة، ورحلت معه جيئة في جاهة من حلايت، فمنزج عليه أمير طي، (دفقل بن مفرج) فقتل أبها تغلب وحل جيئة إلى حلب تم إلى بعداد، فاعتدلها عقيد الدولة في حجرا، ثم اركبها حارةً وشهر بها، وألفاها في دجلة، فهانت غرقاً عام عدد الدولة الى حجرا، ثم اركبها حارةً وشهر بها، وألفاها في دجلة، فهانت غرقاً عام

 <sup>(+)</sup> الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري .. أدم منز .. ترجة محمد عبد الهادي أبو وبده
 دار الكتاب العربي بيروت .. المجلد الثاني ص ١٧٦ ..

# ٢ . سَيِطْعُ الجِنْدِ عَلَى مِعْدِرَاتِ السَدُولَةِ

لم بكن هناك جند دانمون أيام رسول الله على والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، وإنما يهرع المسلمون للانفراط في صفوف الجيش المتطلق للجهاد كلّما دعا الداعي، ويُعيّن الخليفة لهم أميراً يطبعونه في غير معصبة [1]. والأمير بدوره يختار قادة الجناحين، والقلب، والساقة، ويبث العبون وهكذا. كما بكون حول الخليفة عدد من الأفسراد ينقدون أواصره في الحدود، وأصور الحبة. وقد بكون لرعماء القبائل دور في مساعدة الخليفة أو الأمير، وفي تنفيذ ما يطلب منهم لإلقاء القبض على بعض رجالاتهم إن دعت الحاجة إلى ذلك ولم تدع في تلك الايام -.

وحرص عمر الفاروق رضي الله عنه ألا يختلط المجاهدون ( الجند ) بسكان المدن كي لا يخلدوا إلى الراحة ، وتبلسوا إلى الدعة ، فأمر أن يقبسوا في معسكرات خاصة بعبدة عن المدن ، ونشأت نتيجة ذلسك مدن البصرة ، والكوفة ، والفسطاط . ولعلنا نرى اليوم أثر الجند في المدن عندما يختلطون بالأهالي ، وما ينتج عنه من تعدي الجند ، وقطرسة الضباط ، وأثر ذلك أيضاً على الناحية الأمنية .

وإذا كان الجلفاء على هذه الصورة المدونة في التاريخ قمن الذي شاد هذه الخضارة العظيمة التي تفتخر بها بين أمم الأرض، وهي في أعلى مستوى بما شادته الأمم الأخرى .... أهكذا جاءت ودون تعب ومن فير جهد ، أم أقامها غير أسلافنا ثم نسبت لهم.

حقيقة إن الذين شادوا حضارتنا رجال عظماء ولكن الناريخ الذي دُوْن بأيدٍ مغرضةٍ قد حط من شأنهم كتبراً.

وإن تواري كتير من الطالبين واختفاءهم قد سهمل ادهماء كنير مس الرجالات النب الهاشمي، ويسبب حب المسلمين لآل البيت قد جعل كثيراً من الطامعين في السلطة بنسبون أنفسهم لآل البيت حتى بلتف الناس ولهم تسم بقومون بحركات ضد الدولة. ومن هذه الحركات كانت فننة الزنج، ودعوة العبيديين (الفاطميون)، ويعض القرامطة، والفرق الباطنية، حتى الحناط الأمر على كثير من المؤرخين.

 <sup>(</sup>١) من ابن صر رضي الله عنها عن النبي كَلَالُح قال: ١ على المره السمع والعثامة فها أحب
وكره: إلا أن يؤمر بمصية، فإذا أمر بمصية فلا سمع ولا طاعة ١. منفق عليه.

ولم يختلف الأمر كثيراً في العهد الأموي والعصر العباسي الأول عملا كان هله في صدر الإسلام، ما دامت توجد فتوحات أو غزوات على الأقل، وما دام اخلفاه أقرباه، وللحكم هية . فلمّا توقّفت الفسوحات، وقبل الفنوو، وضعَف الخلفاء، وذهبت هية السلطة الختلف الأمر تماماً ، إذ لم يعد هناك جند اللجهاد، وبدأت حركات التمرّد تحدث، ولم يحد المسلمون دائماً ضرورةً المنطوع في سبيل القضاء عليها حتى بُلزموا إلزاماً ، كما أن السكان قد مالوا إلى الرخاء بسبب كثرة الأموال التي وردت عليهم، وقيام الرقيق بشؤونهم وأعرالهم. لذا كان على الحليفة أن يجد له جنداً يساعدونه لتنفيذ أوامره، ويكونون له حِمًّا على حركات التمود، ومن تسوّل له نفسه بالعصيان. ولم يكن هؤلاه من العرب أو من الغرس لأن كليهما قد عاش في حياة الترف الأمر الذي اضطر معه الحليفة إلى إيجاد عؤلاء الجند من النرك الدين كانت بلادهم قد أنحت أجزاء منها ولا تزال مناطق واسعة منها في أواسط آسيا تعيش على الوثنية ، فيأتي منها الرقبق، ويجلب الأسرى حبث تقوم بعض الغزوات، فبأخذ الخليفة أعداداً من هؤلاء الأسرى أو الارقاء ممن يجد فيهم ملامح الباهة وعناصر الذكاء، ويربهم تربية فسكرية، ويستعين بهم في الملمات، وكثر عدد هؤلاء الجند مع الزامن، وقوي تفوذهم لأمهم أصبحوا عصا الحاكم التي يضرب بها خصومه، وأصبح مركز قادتهم عظمًا لأتهم وحدهم يستطيعون أن بوطدوا الأمن، ويُخضِّموا أية قوة مهما علت، ثم غليوا على أمر الخليفة نف حتى قنانوا الخليفة المتوكل على الله عام ٢٤٧ هـ . وأصبح الخلفاء بعدثلـ ألعــوبــة بأيديهم بعزلون من شاموا، ويقتلون من شاموا، ويخلون بمن شاموا، واستمر دلك حتى جاء البوبهبون فسيطروا على السلطة كعسكربين، وكمذلك أتسى السلاجلة بعدهم، ولم يختلفوا عنهم من حيث الصفة. هؤلاء الجند أمرهم واحد سواه أكانوا عرباً، أم قُرساً، أم تُركاً، هم عسكريون، فالأمر ليس مقتصراً على جس أو خاصاً به، فالجندي الذي رُبِّي تربيةً فسكريةً، وعاش مع

السف والرمع، وتعامل معها، هو قبر الذي يسوس الأمور، ويدير الشؤون، بلين لشخص، ويقسو على أخبر، يستعمل الحكمة، ويضمع كمل شيء في موضعه والحندي الذي يعيش في التكتات، ويكون على أهبة القبال في كل وقت، ويخوض غيار المعارك حب الأوامر التي تعطى إليه هو غير الذي يعيا بين أهله، يعطط للمعركة من وجهة نظر سياسة، ويسحث في التناشع، وما نؤدي إليه وإن الذي يعيا حياة قاسة قد يجقد على أولئك الذين يعيشون حياة المترفي إليه وان الذي يعيا حياة قاسة قد يجقد على أولئك الذين يعيشون حياة المترفي وهمدا ما يكون من العسكريين في كمل وقت، وهمدا التسلط عليه ... وهمدا ما يكون من العسكريين في كمل وقت، وهمدا التسلط العسكري على الحكم العاسي في عصره الناني هو الذي أضعف الدولة لا لأن العسكري على الحكم العاسي في عصره الناني هو الذي أضعف الدولة لا لأن العسكري على الحكم العاسي في عصره الناني هو الذي أضعف الدولة لا لأن العسبة هزلاء العسكري كما يذعي وهاة العصبة العربي كما يذعي دهاة العصبة العربي كما يذعي دهاة العصبة العربة.

وعندما خضعت الدولة للعسكريين، وسيطر انجند على مقدراتها بدأ أمرها بضعف، وشأتها ينحط، وهذا الأمر دائم. وقد يكتسب مع سيطرة العسكريين بعض الدعاية الخارجية، والهيئة المصطنعة، ولكنه أمر ظاهسري ولا يلبست أن ينهار بعد زوال حكم الطاغية أو مع أول معركة، وإن كانت صغيرة، لأن الشعب الذي أنيل لا يمكن أن يُقاتل به، والغرد الذي جَوَع لا يُسكه أن يتحرك ويُضحي بآوامر الذين جوعوه،

ونلاحظ في المصر الحديث أنه عندمنا تعجيز الدول الكبرى على تعقيق أهدافها في يعض الدول الضعيفة لعزة شعبها وأنفته فإن ثلث الدول الكبرى تعمل على إخضاع ثلث الشعوب بحكومات هسكسرية تنفيذ أضراض الدول الكبرى، ولا يجزؤ أحد على الوقوف في وجهها . ويضع العسكريون الأمود في غير موضعها ، ويُذلون الشعب، ويُفقرونه ، كبي يخضع لهم، ويسكت عن تصرفانهم ، وتضعف الروح المعنوية ، وتعجز الأمة عن تحقيق أي لصر ، والقيام بأي أمر ، وهذا ما تريده الدول الكبرى التي تستطيع بعدها أن تحقق كل ما

نشاء دون أية مقاومةٍ، مع أن دهاية السلطة قد تكون قويةً ولكنها بالكلام والإعلام.

## ٣- العصبية التي استفحل أمها

بعد أن فتح المسلمون بلاد فارس دان أهلها بالإسلام، وأقول أهلها أي غالبة أهلها ، ولم يكن هذا الدخول واحداً لدى جبع السكان ، إذ كان بعضهم صادقاً بإتمانه ، وقد أخلص النبة ، وعمل لدب بكل طاقاته وإمكاناته ، وكان بعصهم دون ذلك، وقد أسلم عن قناعةٍ ويقين، وهذا شأن الغالبية العظمى، ولكن هذا لا يمنع من وجود أشخاص دخلوا في الإسلام تقيةً عندما رأوا دخول الناس في دين الله، أو خوفاً من السبف، وقند أظهروا الإسلام، وأبطنوا المجوسة ، ديانة فارس القديمة ، ومنهم من اكتفى يذلك ، ومنهم من عمل ضد الإسلام، وحاربه تحت ظله، فإنَّ الذبن كانوا سدنة النار، وأفادوا من مهنتهم، وضاعت عليهم الفائدة بمجيء الإسلام، كرهوا الإسلام، وحقدوا عليه ، وكذا من كان مستفيداً من السلطية سواء أكبان مين رجيالها أم مين أتصارها فهؤلاء لم يربدوا أن يقهموا الإسلام، بل لم يرغبوا في بحث الأمر مطلقاً ، وإنَّها نظروا إليه من زاويتهم الخاصة ومما استقر في أذهاتهم سابقاً لذا فهم أعداء الإسلام، وإن أظهروه رسمياً، وبقوا على ذلك، ولي كل أمَّة ولي كل شعب بمكن أن توجد عناصر من هذا النوع، ألم تبق عناصر من قريش صد الإسلام رفع انتصاره؟ ألم ثبق أشخاص من المنافقين في المدينة المتورة مقر حكم رسول الله علي ، وبين أظهر صحابة رسول الله ؟ ﴿وعن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، لحن

علمهم، حديم مرتبي تم يردون إلى عداب عظيم. وآخرون اعترفوا يدنوبهم خلطوا عمالة صاخة وآخر سبئة عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيه الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيه الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيه الله أن بل رغة تشأت عناصر من هذة النوع أثناه المسيرة، وهذا أمر طبعي، ألم يكن لنا اعتراضات على المختار من أبي عبيد التقفي وأمثاله ممن ادعوا ادعامات والا نزال في القرن الأول الهجري؟ وفي العصور التي تلت ظهر بين العرب كما ظهر بين غيرهم من ادعى النسب، ومن ادعى النوة، ومن ادعى غير ذلك.

هؤلاء الذين أظهروا الإسلام من الغرس ويقوا على محوستهم، وإن كانوا فلم ألا أنهم قد استفادوا من العصبة، ومن صلتهم ببعض أبناء جهم، ومعرفتهم لهم، ما داموا لم يصرحوا بحقيقتهم، وقاموا بأدواد على غابة من السوه. ولكن من طرف آخر نلاحظ العصبية عند العرب - ومع الأسف ـ فإن دعاتها بدلاً من أن يتحدثوا عن هؤلاه المتعصبين من الفرس، وعقيدتهم الفاسدة التي جعتهم، وحقدهم على الإسلام، والأدواد الخطيرة التي قاموا بها، فإنهم قد قابلوهم بعصبية أشذ منها فاتهموا الفرس حيماً، وجعلوا معاداتهم للعرب والإسلام أساساً لكل عمل، وفسروا كل تصرف لهم بهذا.

هذم دهاة العصبية العربية هذا الاتجاء على الغرس جيعاً الأمر الذي جعل العصبية القاربية تنمو، واستطاع المتعصبون من الغرس أن يدخلوا إلى كتبر من اخركات التي تعادي الإسلام، ذلك أن هدداً من الغرس قد يقيت عندهم خلفة جاهلية، وهي أن الحاكم له صفة القدسية، وينتقل الحكم بالوراثة، فأظهروا النشيع لأن الشيعة قالوا بضرورة انتقال الحلاقة يعد رسول الله بخلط فأظهروا النشيع لأن الشيعة قالوا بضرورة انتقال الحلاقة يعد رسول الله بخلط الله على من أبي طالب وأبنائه من فاطعة رضي الله عنها من بعده، ويمكن دلاحظة نسل الحسين من على من أبي طالب قد المحصر بولده على ذين العابدين دلاحظة نسل الحسين من على من أبي طالب قد المحصر بولده على ذين العابدين

ان الحسين والذي أمه سلافة بنت ملك الفرس يزدجرد وبدا فقد انصل نسل ملوك الفرس بأحد أعلام أل البيت، وهكذا فإن أتحة الشيعة التي دوّتت قد حصرت بنسل على زبن العابدين من الحسين.

وكان من عؤلاء الذين أظهروا النشيع الحركات الباطنية، والذين ادعوا النبام السب إلى رسول الله كلي وحركات بعض المتصوفة الذين ادعوا القبام بأعهال خارجة عن من الكون، وكان لهم شطحات وشطحات، كما قال بعضهم بالحلول، ووحدة الوجود، ورفع بعضهم التكاليف عن أتباعه، ومن وراء دلك كله العمل على تهذيم الإسلام.

ريكن أن نضيف في عامل العصية إعلان إيران أنها خليفة لدولة فارس القديمة، وإعلان قبام دولة الشبعة فيها أيام اولجايتو (محمد خداينده) عام ١٠٠٤ هـ، وكان للخلاف المذهبي دوره في هذا الشأن.

كما أن لعامل الناريخ أثر كبير في نشأة هذه العصبية ، وهو ما تتحدث عنه الأن : ثم فتح بلاد فارس بعد أن انساح المسلمون فيها إثر معركة نهاوند عام ٢٦ هـ أيام الخليفة عمر من الخطاب وضي الله عنه ، إلا أن يعض المناطق قد عادت فانتفضت فجدد الخليفة عنهان بن عقان رضي الله عنه فتحها ، واستقر وضع المسلمين هناك نهائياً . ولما نقل على من أبي طالب وضي الله عنه مركز

<sup>(</sup>١) ارخابت بن أرغول بن اباقا بن هولاكور تولى حكم الدولة الإبتخابة المغولية في بلاد ايران عام ٢-١٧ هـ بعد وفاة أحبه غنزان الذي تسباهل الدولية، ثم اهندق الأسلام، ومع هذا فقد استمر في قناله النماليات، وهو الذي فارضه ابن تبعية. وكذا فإن اوجابلو قد نشأ على العمرانة، ثم اهندل الاسلام، وتستى باسم (اعد خدابنده)، وقد نشر المدهب النبين في منطقة حكمه، وأصبح الدين الاسلامي هو السائد في دولة ابتحابات القرس، وزكل تمرات هذه الدولة من بعده.

أسس دولة الصفويان استاعل الصفوي عام ١٠٦ ولعوف باسم (القراباشية)، وكانت شعبة منصبة.

خلاف الى الكوفة كان المشرق يتبعه ، وكان هامله على خراسان زباد بن أبيه .
والسهر بالك حتى استشهد سيدنا على ، ثم تنازل سيدنا الجسن لمعاوية رضي الله
عنه ، فاسى زياد بن أبيه واهتمم بخراسان ، ولم يتمكن معاوية من خراسان حتى
استرضى زيادة ، وقريه منه .

ولم يكن الأمويون أصحاب عصبة عربية وصد المرس أوالموالى، مع العنم
ان الفرس شيء والموالي شيء آخر كها سيمر معنا . إن شاء الله . . كها تصور
دلك كب النازيج التي بين أيدينا، وليس من أمر تسندل به على رأبها سوى
حادثة فهمت بشكل غير صحيح، وهي حادثة الجراح الحكمي أبام عمر بن
عبد العربيز، وهي أنه قد أخذ الجزية من بعض الناس من المجوس، تم دانوا
بالإسلام بعد مرور مدة من العام فلم برد لمم ما أخذ عن عامهم ذلك، واجتهد
وعذا ما أخذ لا يُردُ، وإنما تسقط الجزية بعد عامهم ذاك، فرفعوا هذا الأمر
إلى الخليعة عمر بن عبد العربيز، فقضي فم، ورد ما أخذ منهم، وأجاب واليه
جوابه الشهير ، إن الله بعث محدة عادياً ، ولم ببعثه جابياً ه .

ولم نكن هناك ضرورة الاستقدام عبال وولاة من فارس إلى بلاد الشام أو له ها من الأمصار في الحتاج الغربي من الدولة الإسلامية، إذ أن كلّ منطقة تكفي نفسها بعمالها وأمرائها وخاصة أن هناك اختلافاً في اللغة، ومع هذا فقد استعمل الاموبون بعض العناصر الفارسة في المواضع التي هم عاجة إليها . أما في فارس فقد استفاد الولاة من الفرس في كثير من المناصب ومراكز الادارة. وهذا الأمر عام في مختلف الأمصار الإسلامية فلم يستعمل الأموبون البربو في الشام ولا في فارس، وإنحا استعملوهم في المغرب والأندلس، كها أن العباسين لم ينقلوا عمالاً هم من فارس إلى فيرها من الأمصار في الجناح الغرفي من الدولة.

وأما وجود العناصر العربية في يقبة الأمصار فإن الفتوحات الاسلامية الأولى قد قامت على سواعد العرب، وقد استقر أعداد من الفاتحين في المناطق

التي دخلوها، بأن إن قبائل وبطوناً كاملةً قد استقرت في جهةٍ معيةٍ نتيجة وجود كثيرين من الفاتحين من أينائها وأما وجودهم في مركز القيادة فهذا أمر طبيعي يصفتهم الفاتحين، ويصفة الخلفاء من العنزب، ويعتصدون عل من يعرفون، وكما حدث هذا عند الأمويين حدث عند العباسين.

وأما ما يُذكر من هداوة الغرس للعرب في اشتراكهم ضد الأمويين في حركة المختار بن أبي هبيد التقضي (1) وحروب ابن الزبير، وحركة ابن الأشعث (1) فإن هذا الكلام يُعدّ في مُنتهى النجتي على التاريخ، فإذا كانت هذه الحركات قد قامت في هذه المنطقة فهل يُعقل أن يكون أتباهها من البربر، أو الصقالية ؟ ألبس سكان المنطقة هم اللين قاموا بالحركة ؟ . ومن ناحية أخرى فهل كان أتباعها من الغرس أكثر من أتباعها من العرب ؟ وهل ناد قادنها وعركوها إلا من العرب ؟ الواقع أن معظم جنودها وقادتهم كانوا

<sup>(</sup>١) البحد بن أي حب التفني: ولد في السة الأولى للهجرة في الطائف، وانتقل مع أبه إلى المدينة زمن عمر بن الخطاب، واستشهد أبوه يوم الجسر، ويقي هو في المدينة مقطعاً إلى بي هائم، وتزوج عبد الله بن عمر أخته صفية، ثم انتقل إلى العراق مع أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب، وسكن يعده البصرة، وبعد مقتل الخسين أظهر نقمته على عبيد الله بن زياد، فحيسه، ثم نفاه إلى العائم يعد شفاعة ابن عمر له وضعا قام عبد الله بن الزبير بالأمر في مكة كان معه، ثم استأذته بالدعوة له بالعراق، وانتقل البها، وهناك دعا لهمد بن الخيفة، ولل قتل الذبي قتلها الحسين فتيمه الناس، وطرح بهم على والي الكوفة قفلب طبها، واستوقى على الموصل، وقتل قتلة الحسين، وهاجم مكة، ثم قتله مهمس بن الزبير والي المعرة من قبل شهم عن الزبير والي المعرة من قبل أخيه عبد الله وذلك عام ١٧٠ هـ.

<sup>(+)</sup> ان الأثبث، عبد الرحن بن بحد بن الأثبث بن قيس الكندي: شره الحجاج لغزو بلاد الران فها وراء سجستان، فمرا بعض أطرافها، وانتصر، وأخير الحجاج بدائك، وأنه يسرف ترك النوطل في بلادهم حتى يمني عصل الثناء البارد، وكني يتعرف على مداخلها، فخالفه المجاج، والهدة، وويعه، وأمره بالمغني قدماً، واستشار عبد الرحن جسده فاو يسروا رأي المجاج، وانعقوا على بند طاحه، ومايعة عبد الرحن، ثم خلعوا حبد الملك، والعهوا إلى المراق، وجرت معارك صحمة بين الطرفين، هزم في آخرها عبد الرحن وقبل عام ١٥٥ يعد أن دان له المشرق باستشاء حراسان التي عليها المهاب.

من العرب, طاوة إذن قتال العرب للأمويين أصحاب النزعة والعصبية العربية م إن العصبة بين القيسة والهائية العربيتين كانت أشد يكتبر من العصبة بين العرب والفرس، وإن الحلاف بين الشاميين والحجازيين في الأندلس كان أشد عا هو بين العرب والبربر،

وعندما قامت الدعوة العباسية الخذات الكوفة مركزاً لها يصفة أن أنصار أل
البت فيها كثيرون، ومنها يمكن النوجه لحو خراسان والانصال فيها يسهولة
ويسر. قم إنّ الدهاة والإمام قد رأوا ضرورة البركيز على الدعوة في غراسان
لا لأنها مركز تقل بالنسبة إلى العبرس أو إلى الترك، وإنّها لقيمام الصراع على
أشدة بين القيسية والهائية من العرب حيث يمكن الإقادة من هذا الصراع
وكسب العناصر المحايدة التي ضافت نرعاً بهذا النزاع، أو كسب الهائية التي
شكل أكثرية المجموعة العربية هناك، والتي نعادي والي خواسان نصر من
بار الذي يعتمد على القيسية ويتعمل ها، وقد وجد الدعاة العباسيون فعلاة
أذناً صافية في خراسان، وتحكوا من النشاط حتى تم لهم الأمر، ولم تكن
خراسان لتختلف عن غيرها من الأمصار الإسلامة.

وهناك نقطة بمكن أن نلاحظها وهي أن سكان خراسان ليسوا من الفرس، وإنما هم من الأتراك، ومعروف أن حاضرتها كانت مدينة مرو، وهي ضمن بلاد التركيان التي تخضع البوم المروس، وأن خراسان التي كانت تشمل ما يقع الأن في شهال بلاد الأفقان، وشال شرقي ايران، وبلاد التركيان، إن هذه المناطق تضم اليوم سكاناً من الترك بأكثريتهم، وكذا كانت يومذاك، وإن المناطق تضم اليوم سكاناً من الترك بأكثريتهم، وكذا كانت يومذاك، وإن مست إضافة إلى ذلك بجوعات من العرص من السكان الأصلين، وججوعات من العرب والغرس جاءوا فاتحين واستقروا فيها، إلا أن ارتباط قيام الدعوة من العرب والغرس جاءوا فاتحين واستقروا فيها، إلا أن ارتباط قيام الدعوة العالمية بخراسان، وارتباط نلك الدولة في أذهالنا بالغرس قد جعلنا نتصور دائم المغهوم لدى أكثرية الناس، وقات عصية على الوهم ضهد الغرس، هذا بالإضافة إلى أن الرجل الذي وقامت عصية على الوهم ضهد الغرس، هذا بالإضافة إلى أن الرجل الذي

قامت الدولة على كاهله، أبو مسنم الخراساني، قد نسب إلى خراسان، والواقع أنه لبس من خراسان وإنما من فارس، كما أن هذا إنما هو اسم حركي، فاسمه ابراهيم بن عثبان.

قامت الدولة العباسبة نتيجة التخطيط والسرية على أيدي سكان طراسان سواء أكانوا عرباً أم فرساً أم تركآ، وشكل طبيعي أن يحصل هؤلاء على مراكز كبيرة وطاصب عالية في الدولة، وكان من جلة هؤلاء أعداد من الموس - مع أنهم أقل من غيرهم - ما داموا يشكلون جزءاً من السكان، وبرز منهم فته، وظن بعضهم أن الدولة أصبحت لهم ما دام منهم كبير القادة، وهو أبو مسلم الخراساني. ثم لم يلبث أن حصل نزاع بينهم وبين الخلقاء العباسين الدين لا بريدون أن يستأثر غيرهم بالسلطة سواء أكان غربياً أم فارساً أم الذين لا بريدون أن يستأثر غيرهم بالسلطة سواء أكان غربياً أم فارساً أم الذين من على العباسي عم الخراساني فإنهم قد تخلصوا أيضاً من غيد الذين على العباسي عم الخليفة، وقائد الدولة، بل إن الخليفة المنصور قد ضرب أحدها بالأخر، فلهاذا ركز أصحاب العصبيات على أبي مسلم وأغنلوا التخلص من عبدالله بن علي ٢ فكلاهما صاحب أطاع بغض النظر عن فارسة الأول وعربية الثانية.

إن النزاع الذي حصل بين العرب والغرس في العصر العباسي الأول - على زعمهم - ولم بجدث نزاعاً وليس هو بالمعنى العصبي القومي الذي عرفته البلدان الإسلامية في أيامها الأخيرة تنبجة العدوى التي انتقلت إليها من أوربا . وإذا ملطنا الأضواء على ذلك الصراع بين العرب والغرس فلهاذا نغفل الخلاف بين القيسية والهاتية ؟ وعندما نعلم أن الهاتية وقفت مع الغرس تقاوم الأمويين الذين يدعمون القيسية ، عسرفنا أن السزاع لم يكنن قسومياً وإنما لتحقيق الأطهاع والمصالح . وهو منا حدث تماماً من خلاف بين الشنامين والحجازيين في الأندلس .

وإن النزاع الذي حدث بين التجمعات في العصر العباسي الأول، إنما هو

### ا - المظاهر المادية المصنارية

الحضارة من الاستقرار ، والأمن ، والسعادة النفسية بتأمين أهداف الإنسان وحاجاته المادبة الأساسية المتطورة والتي تتفق والمدة الزمنية التي يعيش فيها الإنسان، والتي تحقق خدمته ورفاهيته، فإذا وُجِدت الحضارة نتج عنها ما يُعرف بمظاهر الحضارة، وهي التي يظنُّها الناس ـ غلطاً ـ هي الحضارة. وتختلف هذه المظاهر باختلاف تطور الوسائل وباختلاف مفهوم الإنسان عن الحباة وهو الذي ينبع من العقيدة . فالماديون يحسبون الألات هي وسيلة التطور وحدها، وبعدون طلب الملذات، والحصول على الشهوات، وتأمين المصالح الخاصة، وبناء الجاه، وحب الشهرة تقع كلُّها ضمن خدمة البشر بغضَّ النظر عن الطرق التي يحصلون عليها ، وما ينتج عنها من لتائج اجتماعية ، أي ولو أذى ذَلَكَ إِلَى تَدَمَير مُحْتَمِعِ كَامِلِ أَو قَتَلَ أَفُرَادَ أُمَّةٍ جَيْعاً. أَمَا المُسلمون فيعدون الوسائل التربوية والمادية همي مجال النطور، ولا تغييد الشائية دون الأولى، ويحسبون الوسيلة الشرعية هي وحدها التي تقع ضمن خدمة الإنسان مع النظر إلى سلامة المجتمع والنتائج الايجابية الصحيحة، أما الوسائل غير الشرعية فهي من الأمور السلبية التي تضرّ بالمجتمع، وتغتك به، وتقضي على ما أقام من تقدم وتطور للوسائل ، وتهدم بالتالي ما شيد من حضارة .

إِنَّ تَعْلَقُ الرسائل هو من تتاثج تصور الإنسان للحياة وبيان مهمته فيها ، وهذا ما تقدمه العقيدة ، فالعقائد المادية تبيح للفرد أن يتصرّف بما يملك من تكتلات لتحقيق أقراض قبل أن يكون عصبية قومية، فقد بقي عدد من الفرس بجالب الخلفاء العباسين بعد أن ضربوا أبا مسلم الخراساني، والبرامكة وفيرهم، وقام بعضهم بضرب قرس آخرين، إن القومة العلمانية الحديثة هي التي ركارت على ذلك الصفة، ووصفت الهيد العباسي بنزعة خاصة، إن هذه الصفة وتلك النزعة لم تكن معروفين بومذاك أبداً.

وسائل لنأمين رغبات غرائزه دون النظر إلى التنائج، أو تسمح للجهاعة أن تعسر العرد عصراً تُذبِ معه كامل شخصيته، وإن كان له الحق أن يُطلق العنان لغرائزه البهمية دون رادع. وأن الوسائل تتطور في سبيل الحصول على المتعان لغرائزه البهمية دون رادع. وأن الوسائل تتطور في سبيل الحصول على المتعان المكادبة سواه أكان للفرد أم للدولة، ومن وراه المنعمة المادية الشهوة والشهرة وما إلى ذلك، وكل يُسمّي ما يعتقد حضارةً. أما الإسلام فقد وضع تكل حداً يقف هنده بحيث لا تطغى الجهاعة على الفرد، ولا ينطلق الفرد بلا حدود، وببحث الاسلام في النتائج الاجهاعة ليفي المجتمع صحيحاً، ويؤدي حدود، وببحث الاسلام في النتائج الاجهاعة ليفي المجتمع صحيحاً، ويؤدي نصورا حاصاً عن الحياة، ونباناً لمهمتهم فيها، ومن هذه المهمة يندفع المره إلى العمل والنشاط، فيشأ النطور، ويجدث النقدم، وتكون الحيارة.

ولما كانت هناك عقائد عنلفة تنابن في نظرتها إلى الحباة، وإلى مهمة البشر في الدنها، وإلى سعادة الناس كانت هناك حضارات مختلفة، فالحضارة المادية بنظر بعض أتباعها إلى سعادة الإنسان في الحباة في حربته الكاملة بغض النظر عن مصلحة المحتمع، لذي فهي تُهي، المناخ المناسب لهارس المرد حربته كاملة، ومن هذه الحربة ينطلق ويُطور الوسائل المادية ليتمكن من تحقيق كل ما تصبو إليه نفسه، على حين ينظر بعض أتباع الحصارة المادية الأخرين إلى مصلحة الحيافة ويجملون المود يدوب ضمنها وبعمل لها، ويطلبون منه أن معمل ما في وسعه لسعادتها - حسب زعمهم ...

أما الإسلام فيعد الإنسان مستخلفاً في الأرص، وعليه أن يقوم بإعهارها حق النام، ويؤدي مهمته التي أتبطت به حق الأداه، ويعد الإسلام الإنسان مسؤولاً عن ذلك في الدنيا أمام النظام، وفي الآخرة أمام الله الذي استخلفه في الأرض، وأوكل إليه القيام بهذه المهمة، وسخّر له ما في السعوات وما في الأرض، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، لذا فقد كان على المره القيام بالعمل الأرض، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، لذا فقد كان على المره القيام بالعمل في الأرض، وإحياء الموات منها، واستغلال ما فيها أحسن استغلال، ومن هنا في الأرض، وإحياء الموات منها، واستغلال ما فيها أحسن استغلال، ومن هنا

كانت الحضارة الزراعية ، وما يتبعها في كلّ ما يتعلق بالأرض، وكلّ ما يرتبط بها من وسائل الاقتصاد من صناعة ، وتجارة ، ومن مواصلات ، وكانت الدولة عي المسؤولة عن تنقل الناس ، وتأمين مصالحهم ، وحماية سيرهم وقوافلهم .

كما يهم الإسلام بالإنسان ويكرمه ، ويهم بصحتمه ، وحمويته ، وعقله ، وتفكيره، لذا فقد اهم يعقيدة المره، وتزع ما في نفسه من أساطير وأوهام، وما يعلق فيها من شوائب وخرافات، وحرر عقله ما يسطر على عقول الجاهلين من تنجيم ، وطيرة ، وهامة ، ومنع كلّ ما يحول دون الطلاق فكر المسلم، وتحرُّره من كل قبد بمكن أن يُغرض عليه، وبذا أخرجه من الظلمات، والفالم، والاستبداد ومن الناحية الصحية حرَّم الإسلام كلُّ ما يُؤذي جسم الإنسان أو نفسه من سُموم، ومُسكرات، ومُخدرات، ومنع الإنسان أن يقتل نف أو نحبره، وهدَّد الفاعل بأقسى العقوبات، وهني تار جهتم. وكذا اهتم بالمساواة بين الأفراد بعضهم مع بعض، وحرص على عدم التمييز بين عناصر المجتمع على أساس المال، أو الأصول والبيئات، أو المسكن والمكان، أو المهنة والعمل كي لا تنشأ الطبقات، وحتى لا يكون القصام بين أيناه المجتمع الواحد، وحتى لا تكون الضغائن والأحقاد، وحتى لا يحدث الصراع الذي بقوم بين الطبقات في المجتمعات الحالية ، وإنما ينظر الإسلام إلى الجميع التظرة الإنسانية ، نظرة المساواة بصفة أنهم جيعاً بعودون إلى أصل واحدٍ . كما أمر بنشر العدالة بين الرعية ، والتعاطف والتراحم بين الجوار وأولي الأرحام تم بين المسلمين جيعاً. واهتم بالعدل، وعدم النظر إلى منصب الأفراد ومركزهم، والخليفة فرد من المجتمع، كما طلب أولي الأمر بالتواضع وعدم الترفع عن الرعايا، وإن كان هذا للمسلمين جيعاً إلا أنه خصن أولي الأمر منهم، فهم أحق في هذا ، وأكثر مسؤوليةً في ذلك ِ ولم يكُلف الإسلام المرَّ فوق طاقته ، ولم يحمله ما لا يستطيع ، ولم يأمره بالسخرة في الأهمال للساوة والأشراف - كما كان يحدث عند يقبة الأمم، ولا في مشروعات الدولة إلا إذا كانت خدماً

هامة بنال منها الغرد المكلف، أو فيها مصلحة للمسلمين جيماً، لذا لم يهتم المسلمون بناء الغصور المنبغة والبونات الشامخة، ولا المساجد الفحمة كي لا يجدت الحقد، وينظر الغرد إلى المسؤول عن نظرة الكراهية، أو إلى المغني نظرة المحقد والدفض، وما حدث في تاريخ المسلمين من هذا لم يكن إلا في الأيام الأخيرة يوم بدأ الإملام ينحسر من نفوس أبنائه. والدولة الإسلامية مسؤولة عن نأمين العمل لرهاياها، وعن مسكنهم، وطعامهم، ورهاية حالات العجز والشيخوخة بغض النظر في عقيدة الأفراد الذين تصبيهم هذه الحالات.

فالحضارة الإسلامية إنسانية تمتنف عن غيرها من الحضارات المادية اختلافاً بيناً . وهي حضارة قائمة بذائها تنبع من العقيدة الإسلامية ، من نظرة المسلم للحباة ، ومهمته فيها ، وما يُحقق للنفس من سعو ، وما يُؤمن للمجتمع من رفاه وسعادة ، على حين أن بقية الحضارات المادية تأتي من نظرة الإنسان المادية ، وما يحقق فيها لنفسه من ترفي ، وما يتمتع من ملذات ، وما يحقق من المدينة ، وما يحقق وبناه عز ، وتنظر إلى ما شاده القدماء أو المتأخرون من أبنية وقصور ، وهاكل ومعابد ، وأهرامات ومقابر ، وساحات ومسارح ، وبقيت التخة على مدى قرون طويلة تنظر إلى هذه كلها نظرة عادية فهي ليست إلا شاعراليه لم يشد لخدمة البشر وسعادتهم ، وإنما أقيمت حسب أهواه حكام ، في عمراليه لم يشد لخدمة البشر وسعادتهم ، وإنما أقيمت حسب أهواه حكام ، وقامت على أعيال السخرة ، وإوهاق الناس وتكليفهم ما لا يطبقون .

ومن هذا المنطلق فإن الحضارة قد بلغت أوجها هندما استقر الناس، وساد الأمن، وعم بينهم العدل، وانتشرت المساواة، وأمنت حاجاتهم الأساسية، وانطلقوا لتحقيق أهدافهم ومهمتهم في الحساة بكسل رضى للحصول على السعادة التقبية وهذا ما تم في صدر الإسلام فكانت الحضارة العظيمة ومن ثم أخذت نبدو مظاهرها من هذا المنطلق فها بعد، وللحضارة مظاهر متعددة أهناك مظاهر أساسية هي العملم والأخلاق والإنتاج، ومظاهر كهالية هي البناء والعمران، وهناك مظاهر ترفيهية هي الزخرة والموسيقي والقن و ... وإذا

وصلت احسارة إلى المظاهر الترفيهية بدأ الترف أو بدأت نهاية الحضارة وهذا ما حدث في الدولة العباسة حيث بدأت الحضارة تنهار، وسقطت الدولة، ولم نصل الحضارة إلى أوجها كما ينصور الماديون.

عاش الإنسان في أكثر جزيرة العرب قبل الاسلام متنقلاً لا يأمن على نفسه ، ولا على عرضه لكثرة الغلوات التي تعدث ، والأيسام بين القسائسل التي لا تنتهى، فإذا النقل الإنسان إلى مدينة واستقر بها، وترك حياة الترحال والانتقال قالوا؛ إنه تحضر ، فالاستقرار بداية صواحيل الحضيارة، فلما جياه الإسلام، وتأسست دولته الأول في المدينة المنورة أيام رسول الله على ساد الأمن، وزال الحوف، وأمن الناس على ألفسهم وعلى أموالهم وأعراضهم، ونال كلُّ حلَّه حبَّ العدل والمساواة، وحصل على حاجاته الأساسية. ويدأ المسلمون بعد ذاك ينطلقون للدعوة الأفكارهم وعقيدتهم ويحققون سلالك مهمتهم في الحياة بالعبادة وإخراج الناس من الظلمات إلى النور فدالت لهم الجزيرة العربية والطلقوا خارجهما يتمصون مهمتهم، وبهذه الدصوة وهمذه الفتوحات كانوا سعدا، جداً ، وبذا وصلت الحياة في الدولة الإسلامية أيام رسول الله عَلِينَ وخلفائه الراشدين إلى السعادة النامة بحيث لا يريد الإنسان أكثر عا هو فيه - حب زمنه - من حبث الحاجات الأساسية والعمل العقيدي من عبادةٍ وجهاد ..... ولما كانت تُحقَّق لكلَّ إنسان كلُّ مِتغاه وما يشمناه فهو في سعادة، وهو في أوج الحضارة وعلى قمتها .

وفي العصر الأموي تتابعت الفتوحات، وبقبت أهداف المسلمين تتأمن بالجهاد، وإن ضعفت أسس الحضارة قلبلاً، حيث ظهرت بوادر العصبية الجاهلية، وكادت المساواة تبدو ضعيفةً، وغدا الحليفة يتصرف ببعض بيت المال، وزاد هذا في أواخر عهد الأمويين، واستعر الوضع في العهد العبامي الأول، وتوقّفت الفتوحات، وتناقصت أعمال الجهاد، إلا أنّ ما جاء من أموال بسبب الفتوحات السابقة، وما دخل البلاد من رقيق تتبجة الشراء بسبب الثراء الدعوة العباسية

وسجة الجهاد فإن مظاهر الحضارة قد يدأت تنحو منحي حديداً فالمدين للسكوا بأسس الحضارة الصحيحة قد الصرفوا نحو العلم فأنتجوا ، وهاش اخرون في الترف والجهوا نحو مظاهر الحضارة الكيالية فكان البناء ، والعمران ، وشق الأقتبة ، والزراعة ، والتجارة وإن كان معظم ذلك كان يتم بأبد غير أيسدي السكان الأصلين من رقبق وزنج خلوا إلى المنطقة . وانصرف آخرون أيضاً لعو مظاهر الحضارة الترفيهية فعائسوا في الغناء ، والموسيقسي ، والشراب ، ونبحة الترف بدأت الحضارة تتراجع تدريجاً حتى قضى ذلك على الدولة العالمية إذ أن أسس الحضارة في الأمن ، والعدل ، والمساواة ، واحترام الانسان قد بدأت تتراجع ، ومع زوال الأسس والأصول تداهت الأغصان والقروع وساقطت الثار وبعضها لا يزال فجاً لم ينضيح ، وبعضها قد جف ويس بانقطاع اللسغ الذي كان بأتي من طريق الأسس .

وعِبَكِنَ أَنْ نَقُولَ: إِنْ أَسَنَ الحَصَارَةُ وأَصُولِهَا قَدَ بِلَغَتَ أُوجِهَا فِي عَهِدَ وسول الله مَثِلِثُنَّ وخلفاله الراشدين رضوان الله عليهم، ويدأت آثارها نظهر بعد الفتوحات إلا أن الترف قد أعطى آثاراً نرقيهيةً فتهذمت الحِصَارة منذ وضوح مظاهرها إذ زالت أسبها.

وهكذا فالتاريخ العاسي وقع نحت تأثير الشبعة الذين شؤهوا تاريخ الحلفاء وغيروا وجه العهد، وفي التهاية سقطت بغداد بعد لحيانة الوزير الشبعي مؤيد الدبن العلقمي الذي ظاهر المغول وأطعمهم بالسبر إلى بغداد تم سلمهم إياها. وتحت تأثير الحكم وتحت تأثير الحكم الدي أذل الخلفاء والرعية على حدّ سواه، وحكم بالحذاء، ثم هناك الرف الذي صرف الناس عن غاياتهم.

قالتبعة، والقومية، والحكم العسكري، والترف مصبية الدولية العساسية بالأمس، ومصبتنا البوم. إنّ حبّ المسلمين لآل البيت، ثم عطفهم عليهم وخاصة بعد فاجعة كريلاء جعل كلّ طامع يدّعي أنّه يعمل أو يدعو لأحد رجالات آل البيت، ومن بين مؤلاء الطامعين المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي كان مع أمير المؤمدين علي بن أبي طالب في العراق، وسكن البصرة يعده، ثم نفاء عبيد الله بن زياد بعد حادثة كربلاء إلى الطائف بعد أن سجنه مدة، ثم كان مع ابن الزبير، وتظاهر أنّه من دعاته، وطلب منه السفر إلى العراق ليعمل له، فوافقه، وانتقل المختار إلى العراق، وهناك دعا نحصد بن علي بن أبي طالب المعسروف به (ابن المسراق، وهناك دعا نحصد بن علي بن أبي طالب المعسروف به (ابن المختار ادعى أنّ هذا الرفض أو عدم الرضا من صفات الإمام. وقد قال محد ابن علي مرة عندما بلغه أنّ بعض الناس يزعمون أن عند آل البيت كثيراً من أسرار العلم و وإنّا \_ والله \_ ما ورثنا من رسول الله عليه إلا ما بين هذين أسرار العلم وإنّا \_ والله \_ ما ورثنا من رسول الله عليه إلا ما بين هذين

<sup>(</sup>١) محد بن علي بن أبي طالب، أبو القاسم؛ أن خولة بنت جعفر الحنفية وأسب لها تحييزاً له عن بقية أولاد علي، وهو أحد الأبطال الاشداء في صدر الإسلام، وأخبار قوته وشجاهته كثيرة، كان واسع العلم، ورهاً، أسود اللون، ويقول؛ الحسن والحسين أفضل مني، وأنا أهلم منها. ولد عام ٢١ هـ، وحمل لواه أبيه يوم صفين، ولم يشهد كويلاه، ورفض بيعة ابن الزبير، واننقل إلى الطائف هرباً منه، كما رفض بيعة عبد الملك بن مروان، ولما صفا الجو لعبد الملك ويقي خليفة وحده بايعه، وتوفي محد بن علي عام ٨١ هـ، ولكن الكيسائية من أتباع المختار تذعي أنه لم يحت، وأنه مقيم بجبل رضوي قرب المدينة عنده لبن وماه.

الأموي و الحميمة ، بالقرب من الشويك من إقليم البلقاء في الأردن لعلي من عبدالله من هباس، فأقام بها ، واستقر فيها .

ومن هذا الباب أيضاً فقد زار أبو هاشم عبد الله بن محمد بدمشق الخليفة الأموي سليان بن عبد الملك، وقد أكرمه سليان، وقدم له الأعطبات، تم المصرف أبو هاشم متوجهاً إلى المدينة المنورة، وأثناء العلريق شعر بالمرض، وأحسن بدنو أجله، وحدث بدلك لمرافقيه، فقال بعضهم لعل سليان قد دس لك السم، فتوهم بذلك، كحالة كل مربض، فانتشر الحبر، وأصبح الشك المزعوم بقيناً، فتأثر أبو هاشم من بني أمية، وعرج على والحميمة،، ونقل ذلك لابن عمله محمد بن على بن عبد الله بن عباس، وطلب منه أن يعمل ضد بني أمية. ولو كان قد وضع لأبي هاشم السم لغضي عليه بشكل سريع، وعادة أمية. ولو كان قد وضع لأبي هاشم السم لغضي عليه بشكل سريع، وعادة الملوك أن تضع السم الرعاف، ولكن أبا هاشم قد عاش بعد مغادرة سليان ما بربد على الشهرين، وذلك عام ٩٩ هد.

تم إن الرواة وأصحاب الأغراض قد زعبوا أن أبا هاشم قد أعطى محد بن على العباسي أسرار الدعوة وتنظياتها ، في الوقت الذي لم بكن له أي تنظيم، وإنّ أبا هاشم ووالده محمد بن علي بن أبي طالب ليتبرؤون من الكيسائية ، إذ أنّها مارقة منذ ذلك التاريخ . فلم تكن لهم أيّة صلةٍ بالكيسائية التي يُدعي الرواة أن بني هاشم قد اتجهوا نحوها .

والواقع أن محد بن على العباسي قد وقع لي أذته كلام أبي هاشم موقع الاستجابة إذ أنه كان رجلاً طموحاً ، وكان له أكثر من عشربن أخاً بدعمونه إضافة إلى أبناك فيشكلون بذلك قوة ، كما أنّ أباه علي بن عبدالله بن عباس قد شجمه على المضي في هذه الطريق ، واستصر يشجعه حتى تسوفي عبام الما المد في و الحميمة و . وعلى كلّ فقد حل تحد بن علي العباسي على كاهله الفكرة ، وبدأ يعمل على تنفيذها . اللوحين، وأشار إلى المصحف، وإنّ من زعم أنّ عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله فقد كذب، وعلى هذا لم يكن محد بن علي ليطلب لنف الأمر، أو بدعي الإمامة، وكذا كان ابته عبد الله (١)، وإن ادعت الكيسانية (١) أنّ الإمامة قد انتقلت إليه بعد وفاة أبه.

كان بنو أمية يكرمون بني هناشم، ويقطعونهم القطنائيع، ويُعطبونهم الأعطبات، ولكن إذا حرض بعض الناس أحدهم للخروج على الدولة نكلوا به وعن حرف. وإذا كنا لا نقر بني أبة في قسونهم إلا أننا في الوقت نفسه لا نرى الخروج على الإمام، أو كلما حلا الأماس الدعوة الشخيص دعوه إلى الخروج بحجة أنه الإمام الشرعي تم قام بدعو النفسه، وبقائل الخليفة القاتم بالأمر، وإن الإمام الشرعي إنها هو الذي أخذ البيعة من المسلمين دون إكراه، ودون ووانة، وفي الوقت الذي لا نرى فيه وراثة بني أب السلمة ولكننا في الوقت نفسه لا نرى ورائة بني هاشم أو أية قبيلة أو أسرة أخرى فاخلافة الوقت نفسه لا نرى ورائة بني هاشم أو أية قبيلة أو أسرة أخرى فاخلافة المنسول مع المنت علكاً عضوضاً، وإن كان من خرج من بني هاشم هو أفضل من حكام البيت علكاً عضوضاً، وإن كان من خرج من بني هاشم هو أفضل من حكام وجود الفاضل. وكان خصوم بني أمية للإشاعة ضدهم كلما مات وجل من أل وجود الفاضل. وكان خصوم بني أمية للإشاعة ضدهم كلما مات وجل من أل الشما أو عملوا على قتله، ولكنرة البيت ادعوا أن الأمويين قد دسوا له السم أو عملوا على قتله، ولكنرة البيت ادعوا أن الأمويين قد دسوا له السم أو عملوا على قتله، ولكنرة الاشاعات، كلد بصدق كل ادعاء.

ومن باب إكرام بني أمية ليني عاشم فقد أقطع الوليد من عبد الملك الخليفة

 <sup>(</sup>٩٠) حيد الله بن تحد بن على من أبي خالب، أبو هالنم؛ كان من وجها» أل البيت، وم بطلب الاثمر
 أبدأ، وتولي عام ٩٩ هـ. في الحبيمة

<sup>(</sup>٣) الكسائية : فرقة تسب إلى أي مدرو كيسان قائد غرطة المخار بن أي هيد الله التغير. وهو من القرس ، وهناك من يقول : إن كيسان اللب المستنار .. وهذه الفرقة الذهي انشال الإمامة من على بن أي طالب إلى الله تحد ، قر إلى ولده عبد الله أي عائم هذا ، وترمم أن عداً لا بوال عناً ، ويقم عمل رضوي ...

عليه، وتتخلص منه، والجراعات التي يؤلمها عذا الصراع الجاهلي الذي يجاريه الإسلام، فهو عصبية قتنة .

ويكثر في خراسان الموالي وهم الذين كانوا أرقاء يغض النظر عن أصولهم المواني أكانوا عرباً أم عجماً على خلاف ما يقوله المؤرخون المعدلون من أن المواني هم المسلمون من فير العرب. فزيد بن حارثة المراز من الله عنه كان مولى رسول الله تنظيم وهو عربي. والمقداد بن عمروا المربي الله عنه كان مولى الأسود بن عبد بغوث الزهري، وهو عربي. وقد يكون المولى بالملف عمد الله بن جحش رضي الله عنه المحلف بني عبد شمس وهكذا فالموالي إذن من كان أصلهم أرقاء تم اعتقوا، أو ما كانوا قد تُبتوا من قبل أحد، أو ما كانوا أحلافاً لقبلة ذات مكانة، وذلك بغض النظر عن أصولهم وألوانهم وسواء أكانوا من العرب أم من الأعاجم، أم كانوا من سود اللون أم من البيلس وخراسان عندما فتحت وقعت أعداد كبيرة من أبنائها في الأمر، البيلس وخراسان عندما فتحت وقعت أعداد كبيرة من أبنائها في الأمر، فكانوا أرقاء إلا أن الإسلام قد فتح طرقاً عديدة للمتق كتكفير للأنجان، فكانوا أرقاء إلا أن الإسلام قد فتح طرقاً عديدة للمتق كتكفير للأنجان، في هناك المكانة لتحرير الرقيق نفه، ولم تحض مدة إلا وأضحى الأرقاء أعرارا، وكانوا لتحرير الرقيق نفه، ولم تحض مدة إلا وأضحى الأرقاء أعرارا، وكانوا

على على المحددة عن المحددة المتعدد الأنظار عنه ويبقى الإمام المرشح عبولاً كي يضبن جع أكبر أعداد من المعارضين لبني أسة ، إذ لو ستمي الإمام المرشح الإمام لابتعدت عنه بحوطات، ولاقتصرت دهوته على فئة واحدة، لأن كل حامات ترى رحلاً معباً من بني هاشم ، وعلى هذا فقد حمل دهوته هاشساً وإن الرضا من آل محد ، فهي تشمل بذلك أبناه على ، كما تشمل أبناه العباس ، وقسم أبناه جعفر وفيرهم . ووقع اختباره على مدينة الكوفة إذ أنها قاهدة الناقمين على بني أبية حبث فيها كثير من أبصار أبناه على أولاً ، فم إن هذه المدينة قد قبل من أبنائها الكثير مع مسلم من عقبل أنا ، ومع المحتار التقفي ، المدينة قد قبل من أبنائها الكثير مع مسلم من عقبل أنا ، ومع المحتار التقفي ، ومع مصحب بن الزبير أنا ومع جبد الرحمن بن محد بن الأشعت، ومع اخوار ومع مصحب بن الزبير أنا ومع جبد الرحمن بن محد بن الأشعت، ومع اخوار ومع مصحب بن الزبير أنا ومع جبد الرحمن بن محد بن الأشعت، ومع اخوار ومع مصحب بن الزبير أنا ومع جبد الرحمن بن محد بن الأشعت، ومع اخوار ومع مصحب بن الزبير أنا ومع جبد الرحمن بن محد بن الأشعت، ومع اخوار التنفي علي أمية ، وعددهم الاسعداد ومع عبد الرحمن أن تحد أن أن تسمح قم المرصة فيه ، أو تحف وطأة الحكم الأموي عنهم .

ورأى أن خراسال نقع في مشرق الدولة، وإذا دعت الطروف يمكن أن يغر من يربد إلى بلاد الترك المجاورة، كما فعل من قبل ابن الأشعث وغيره. وفي خراسان يشتد الصراع بين العرب سبن القيسية والهائية، فيمكن الإفادة من هذا الصراع وجلب الحهاهات الناقعة على هذا النواع، والتي تربد أن تقضي

<sup>(</sup>١) زيد بن حارثة بن شرحيل الكنبي، صحابي، الحنطف في الجاهلية صغيراً، والشترته خديمة ينت خويلد رضي الله ضها، ورهبته إلى رسول الله كالتي حين تزوجها فنها، الله الله عليه عند زيب بنت جعش رضي الله هنها، وكان وسول الله يجة ، يقذمه ، وما يمته في سرية إلا أشره، واستشهد في مؤته هام ٨ هـ.

<sup>(</sup>٢) المقداد بن عمرو الكندي البهرائي الحضرمي: صحابي، من أهل بدر، ومن السابلاي في الإسلام، كان في الجاهلية من سكان حضرموث فوقع بيته وبين ان شعر بن حجز الكندي خصام قضرب المقداد رجله بالسيف، وهرب إلى مكة، فنيناه الأمود الزهرى حق قرف به، وتوفي المقداد رضي اك عنه عام ٣٣ هـ على مقربة من المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن جحش، ابن همة رسول الله على أسية، من المسلمين الأوائل، ومن الأمراء الأشداء، استشهد يوم أحد في السنة الثالثة للهجرة، ودفن مع خاله الحبرة بن هيد المطلب رضى الله هنه.

<sup>(1)</sup> سلم بن طقل بن أبي طالب، تبدي، من دوي الرأي واعلم والشجاعة، كان علماً بمكذ، النديد الصديد بن على رضي الله هجها إلى العراق المنعرف على أحوال أهل الكوفة، فسار البها، وأحد بعد قالبة عشر ألها من أطلها، وشعر أمو الكوفة من لهلي الأحويين هدد الله أبن إذاك وافتات، عنده الناس، في تفرقوا عنه، فاختص في بيت امرأة، في غرف مكان، طليفي عند أبن زياد، وقتله ينام ، إن

<sup>(+)</sup> مضعت بن الرس بن العواود أبو عبد الله ، ولد عام ٢٦ عدى أحد الولاة الأبطال، تول أمر الصود لاحد عبد الله عام ١٦ عدد قبل المحار التقني ، وعرال عن المعرة، في أعدد إلها ، وأحست إليه الكوفاد وخرج إليه عبد المثلث بنفسه ، يعد أن عرصت جنوش النام أمام استعب، وعدلت مضمة قداده بعد مراسلة عبد الثلث غن افتيل عام ٢١ عد

موالي، وكذا الأبناء، فالأبناء وهم في مقتبل العمر كانت حالتهم المادية لا ترال ضعيفة، الأصر الذي يجعلهم يميلمون إلى الشورة، يسل ويحقدون على الاغتباء، والشباب الصفار هم دائماً وقود الثورات، والقوة المحركة لها.

ولم يكن الناس قد اتجهوا إلى الزراعة بعد بشكل جيد، أو عادوا إليها بعد الانصراف إلى الفتوحات وأعيال الغزو، وبالتالي فإنَّ الدولة لم تكن بعد قد أولت الزراعة عنايتها لاتجاهها إلى الفتح وإلى قمع الحركات التي تحدث بين الحَين والآخر، وهذا ما جعل الحياة المادية في الريف دونها في المدن فاتحهت أهداد من الشباب نحو الحواضر ليجدوا حياةً أفضل، هؤلاء وأولئك يمكن الإفادة منهم في كلّ حركة ، وهم أول ما اتجهت إليهم أنظار محمد من على العباسي. ولم تتوجه إلى العرب الذيس استحكمت بينهم العصبية إذ يمكن نتجها أن تُعرف أسرار الدهوة، ويظهر ما يجب إخفاؤه،شم إنَّ ترف أكثر العرب هناك بجعلهم لا يفكرون بتنظيات سرية، وليس لهم طموحات ساسية، وفي الوقت نقمه لا يبحثون عن تغيير لأوضاع اجهاعية قائمة أو لتحسين أحوال مادية هم في عني عنها ، إذن لم يكن انصراف محد بن على العباسي عن العرب كراهبة لهم، كما يزعم المؤرخيون المحمد المون، ولا حبًّا بالموالي أو الغرس، أو الترك، وإنما الصرف إلى الذين يمكن أن يُؤمَّن لدعوته النجاح بواسطتهم، فكان اتماهه إلى الموالي، على حين كان أغلب النقباء من العرب. فالعرب قادة الدعوة والشاب من الموالي من جنودها ووقودها .

ووأى أن تكون الكوفة مركز الدعوة، ويقيم فيها كبير الدعاة، أو كما أساه داهي الدعاة، وأن خراسان يمكن أن تكون مجال انتشار الدعوة - كما ذكرنا - وهذا ما يضمن لنفسه زيادة في السربة ولدعاته كذلك، فأخبار خراسان تأتي إلى الكوفة، ومن الكوفة تنتقل إلى الحصيمة، ويكون القدوم لمن يريد من الدعاة على شكل تجار أو حجاج ، وتُرسل الأوامر والتعليات من طريق الكوفة أيضاً.

وبعد الصالات قام بها محد بن علي العباسي أرسل في عام مائة ميسرة العبدي إلى الكوفة لبكون داعي الدهاة قيها، وأرسل إلى خراسان أبا عكرمة السراج (أبو محد الصادق)، ومحد بن خيس، وحيّان العطار، وأمرهم بالعمل والهد، بالدعوة، فنالوا بعض النجاح، فأرسل دهاة خراسان يكب من استجاب لهم إلى ميسرة العبدي بالكوفة، وقيام هنو بندوره فيأرستها الى الحيمة.

واختار أبو محد الصادق لهمد بن علي العباسي أنني عشر نقية، وهم يا الميان بن كثير الخزاعي، ولاهز بن قريظ النميمي، وقحطية بن شبب الطائي، وموسى بن كعب النميمي، وخالد بن ابراهيم أبو داود من بني عمرو بن شببان ابن ذهل، والقاسم بن مجاشع النميمي، وعمران بن اسباهيل أبو النجم - مولى لأل أبي معبط -، ومالك بن الهيثم الخزاعي، وطارق بن زويق الخزاعي، وطارق بن زويق الخزاعي، وعمرو بن أعين أبو حزة - مولى لخزاعة -، وشبل بن طهيان المروي - مولى لين حنيقة - ، وعيسى بن أعين - مولى لجزاعة - أيضاً - . والحسار سعين رجالاً أيضاً المروي بكون لكل داعية النا عشر نقياً يأتمرون بأمره، ولا يعرفون الإمام، ولكل نقيب سعون عاملاً . وكتب إليهم محد بن على كتاباً يكون مثالاً وسيرة يقتدون بها ويسيرون عليها .

ونظرة إلى هؤلاه الدهاة توضع أنهم من أروبة عربية، ومن قبائل عربية معروفة مشهورة، وهذا برد ما تناقله المؤرخون من توجهات الإمام ابراهيم ابن محد على العباسي بقتل العرب ومن يتكلم العربية غراسان، وهذه الادهاءات لنزداد الأحقاد بين أصحاب العصبيات، وليبرهنوا أن الدولة العباسية قد قامت على أكتاف الفرس، على حين كانت الدولة الأموية عربية، واعتمدت على العرب، فكيف يكون كيار الدهاة من العرب، تم يقتلون العرب؟ وكيف

<sup>(</sup>١) الدابة والهابة . ان كثير - المراه المام

يقنفون من ينكم العربية بحراسان، ويعار الدهاة من أهداد علماء العربية ؟ إن هذا لا يستم أبداً، وتكن العباسين اهتمدوا على من أخلص لهم سواه أكبان هربياً أم فارسة أم تركباً، إذ يذكر المؤرخون أن ابراهيم من تحد حين وطب آبا مسلم الخراساني إلى حراسان ١٣٨ عد أوصاء فقال له ، و الغير هذا الحي عن البحن فالرمهم، وأما حضر فإنهم العدو الغرب الدار ، والحال من شكك ربعة في أمرهم، وأما حضر فإنهم العدو الغرب الدار ، والحال من شكك فيه ، وإن استطعت أن لا ندم بحراسان من بتكلم العربية فالحمل ، وأبها خلام بلغ خسة أشار تنهمه فافيته ، ولا تعالم عدا النسع - بعي سلمان بن كسير مد ولا نعمه ، وإذا أشكل هلك أمر فاكن به مني ا

واحب هذا أن أوضح بقطة أخرى وهي أن خراسان لم بكن فارسة عدما كما بنصور المؤرخون واتبا كان يسكها ثرك، وفرس، وهرب، فهي في الأصل بلاد الترك، وقد حكمها العرس قبل الإسلام فاستروا فيها، لم فنحت فقطن فيها العرب أيضاً، أما فارس فهي المنطقة المحصورة بين مكران، وكرمان، وضحراء لموظ، والحلنج العربي، ومنطقة الجبال، وقاعدتها مديسة شواز، وخراسان حاضوتها كانت يومذاك مدينة مرود وهي الأن في بلاد التركهان، التي تخضع للروس، وكلمة التركهان تعني الترك، وخراسان منطقة واسعة نقع النوم في ثلاث دول وهي:

 ١ - أفغانستان: وتشمل الجزء الشهالي منها حتى نير جيحون، ومن مدنها: بلنج، وهراة...

٩ - إبوان: وتشمل الجزء الشهائي الشرقي من البلاد، ومن مدنها: نيسابور، وطوس، وسرخس.

ويدأت الدعوة العباسة تنطلق بهدوه، وفي عام ١٠٥ هـ مات داهي الدهاة في الكوفة، وهو مبسرة العبدي، فاختار محمد بن علي مكانه بكير بن ماهان الذي خدم الدعوة خدمة كبيرة، وكان ثرباً، فلم يبخل بمائه على الدهوة أبداً، واستمر في عمله حتى توفي عام ١٢٧ هـ

وبدأت آثار الدعوة العباسة تظهر في خراسان، وبدأ بعض رجالاتها يعرفون حبث تجاوزوا المرحلة السرية، وتذكّن والي خراسان أسد من عبد الله القسري أن يقيض على أبي محمد الصادق (أبو عكرمة السراح)، ومحمد من خنيس وعدد من أصحابهم فقتلهم، ونجا منهم عنّار العبادي فنقل خبرهم إلى بكير من ماهان، وكتب هو بدوره إلى الحميمة، وذلك عام ١٠٧ هـ.

وجاء إلى خراسان زياد أبو محمد داهيةً لبني العباس، إلا أن أسد بن عبد الله القسري قد قبض عليه مع عشرة من أهل الكوفة وقتلهم عام ١٠٩ هـ.

وغزل أمد بن عبد الله عن خراسان، وقد كان متعصباً للهائية الذين يُشكلون نسبةً كبرة بين عرب خراسان، وبهذه العصبية كانت لنقل إليه أخبار أنصار بني العباس، وخلقه الحكم بن غوانة، تم أشرس بن عبد الله السلمي، ولم

<sup>(</sup>۱) الطوي ع ۲ س ۲۵۱ ومن المعلوم أن رواية الطوي في صدر سها من لوط بن يعهى التكولي أشول المناول 184 والمعروف بنشيعه ، وهو ليس بثقة كيا قال يعي بن معين ، وقال الدعني أحدى ثاغل لا يوثق به .

نكى عصيبتهما والصحة ، كما أن أولهما لم نزد مدة حكمه خواسان على عدد التهر ، وكان قد استاب عليها أسد من عبد الله ، أما تاليهما ، وهو الذي ولأه على خراسان الخليفة عشام من عبد الملك ، وكان فاضلاً خيراً ، وأول من اتحد المرابطة بخواسان ، ونول أمور البلد ينفسه صغيرها وكبيرها ، وفسرح ب الأهلون ، ولم تطل مدته على السنتين إذ عزل عام ١١١ هـ ، وتولى أمر خراسان الحتد من عبد الوجن . والمدة القصيرة لا تحكن الوالي من معرفة دقائل خراسان الحتد من عبد الوجن . والمدة القصيرة لا تحكن الوالي من معرفة دقائل

امن ولاينه، ومتابعتها، وملاحقة أهل الأهواء فيها، وطرق ذلك. وهذا مـــا

جعل الدعوة تعود إلى لشاطها ، وعماولة ظهور أفرادها .

كان الجنبد بن عبد الرحمن صاحب عصبية مضربة ، وتمكّن من ملاحقة دعاة بني العباس ، ولكن الخليفة عثام قد غضب عليه الأنه تزوج الفاضلة بت بزيد بن المهلب ، فعرله ، وول مكانه عاصم بن عبد الله الهلالي ، ولكن لم يكد بصل عاصم إلى خراسان حتى كان الجنيد قد نولي بسبب مرضي ألم به في بطه عام ١١٦ هـ ، واقترح عاصم بن عبد الله بعد مُدةٍ على الحليفة أن خراسان لا نصلح إلا بضمها للمراق ، فأخذ برأبه ، وعزله عنها ، وعاد فضمها إلى والي نصلح الله بضمها للمراق ، فأخذ برأبه ، وعزله عنها ، وعاد فضمها إلى والي المراق خالد بن عبد الله القسري لنواب الجنيد أخرج على خواسان بعد ، ولكن أخذ خالد بن عبد الله القسري لنواب الجنيد أخرج على الحارث بن سريح ، وحزت بينها حروب كثيرة .

وعاد أسد بن عبد الله القسري إلى خواسان نائباً عن أخبه خالد بن عبد الله أمير العراق، والذي هادت خواسان فضّت إليه، وهاد إلى عصببته الهائبة، والاحق دعاة بني العباس، وتدخّن من القاء القبض على كبارهم: سلمان بن كنير، والاحق دعاة بني العباس، وتدخّن من القاء القبض على كبارهم: سلمان بن كنير، والاحز بن قريظ، وموسى بن كعب، ومالك بن الهبثم، وطارق بن زريق، وظالد بن الداهم وغيرهم، وذلك عام ١١٨، ولكن هؤلاء قد عرفوا عصبة وظالد بن الداهم وغيرهم، وذلك عام ١١٨، ولكن هؤلاء قد عرفوا عصبة السد فكلموه بها فقال له: سلمان بن كثير المتزاعي، وإنّا أناس من قومك،

ولما اشتة أسد بن عبد الله عليهم كان لا بد لهم من أن يلجؤوا إلى السرية النامة، ويخضعوا لدور الإخفاء والكتان، ولما كانت رجالاتهم قد عرفوا حين ألتي القيض عليهم، وعرضوا على الأمير، لذا كان لا يدّ من تغيير العاملين، واستبدال الذين عُرفوا برجال لم يعرفوا بعد، ولهذا فقد أرسل بكير بن ماهان داعية جديداً إلى خراسان، وهو عبار بن يزيد، وقد تسمى باسم و خداش، فلم فدعا الناس إلى إمامة بحد بن علي العباسي فاستجاب له كتيرون، فلما التغوا حوله دعاهم إلى عقيدة الحرمية الزنادقة، ورفع عن أتباعه التكاليف، وأباح لهم نام بعضهم بعضاً، وزعم لهم أن محد بن علي يأمرهم بهذا، وكذب عليه، وذلك عام ١١٨ هـ، وانتصرت عليه الدولة، فقطعت بده، وسل لسانه، تم صلب.

وحدث انقطاع بين الحميمة وأنباعها في خراسان، هذا الانقطاع بسب ما أحدته خداش، وسبر أنصار الدعوة وراءه، ودون الأخد على يده، الأمر الذي أبعد الفكرة عن الإسلام، وأظهرها بمظهر الكفر والإلحاد، ثم لشدة أسد ابن عبدالله عليهم حتى لا ينكشف الأمر تماماً. وبعد مقتل خداش شعر أتباع العباسين بخطئهم، وندموا على ما فعلموا من سيرهم وراه همذا الزنديسق، وأرسلوا كبيرهم، وهو سليان بن كثير، ليعتذر لهم عن ذنبهم، ويوفع للإمام توبتهم، وندمهم على ما قاموا به، وعندما عاد سليان بن كثير من الحميمة كان يحمل كتاباً مقلقاً، ولما فتحوه لم يجدوا فيه سوى ه يسم الله الرحن الرحم، يعمل كتاباً مقلقاً، ولما فتحوه لم يجدوا فيه سوى ه يسم الله الرحن الرحم، تعلموا أنه إنما هنبنا عليكم بسبب الحرمي ه يدم أرسل إليهم بكير بن ماهان تقب فلم يصدقوه، وهمتوا به، إذ أصبحوا يشكون في كلّ داهية بعد خداش، تقب فلم يصدقوه، وهمتوا به، إذ أصبحوا يشكون في كلّ داهية بعد خداش،

<sup>(</sup>١) تاريخ المفري - الجزء الناسع .

ونكن يكبراً لم يود أن يصطدم يهم، وعاد إلى الحميمة فأرسل لهم الإمام معه. عصا متوية عليها حديد وتحاس فعلموا أن هذه إشارة إلى أنهم عصاة. وكان ذلك عام ١٢٠ هـ.

ولي العام نفسه توفي أسد بن عبدالله، واستناب مكانه جعفر بن حفظة، ثم خُرل خالد بن عبد الله القسري عن ولاية العراق وخراسان، ووُلّي بوسف بن عمر التقفي، قول على خراسان جديع بن علي الكرمائي، ثم عزله، وولّى نصر ابن سبّاز، وكان نصر ذا عصبية مضرية، وهذا ما جعل الهائية تعالى الشيء الكثير، فتوجه أنصار الدعوة العباسية نحو الهائية، واستمر الوضع حتى عام الكثير، فتوجه أنصار الدعوة العباسية نحو الهائية، واستمر الوضع حتى عام كالبت قد قامت في الكوفة عام ١٢٢ هـ، وقشلت، وكان لا بد اثناءها وبعدها من الهدوه ليعود الجو إلى خالته الطبيعية، ولكن حركة ابنه يحبى لم تلبث أن قامت أيضاً.

وفي ١٢٥ توفي محد بن علي العباسي، وأوصى من بعده لاينه ابراهيم، وأمره أن يقوم بأمور الدعوة. وبعد هذا العام تغيّرت الأحوال بالنسبة إلى الدعوة العباسبة إذ:

١ - ضعف الحكم الأموي بعد وفاة عشام بن عبد الملك عام ١٢٥ هـ، والنقسم البيت الأموي على نفسه ، وأصبح بعضهم يقاتل بعضاً ، الأمر الذي كره قبه الناس هذا الحلاف، وتحتوا الحلاص منه . هذا إضافة إلى الحركات التي قامت ضدهم.

٢ - زادت العصبة القبلية المحكاماً وخاصةً في خراسان، وكان الوالي نصر بن سيار مضرياً فنعصب لمضربته، وأكثرية العرب هناك من الهائية فكرهوه عذا بالإضافة إلى كراهبة صاحب السلطنة دافاً بسبب المصالح المستجدة. وانحه أنصار الدعوة العباسة إلى الهائية، وهكذا جامتهم التوجيهات

أيضاً من الإمام. وكره الناس هذا الخلاف، وتنتوا الخلاص منه، كره هذا البهائيون عامةً، وكرهه المضريون أنصار الكرمائي، وكرهه أهل الدين لهاللت للإسلام، وكره ذلك الغرس كما كرهه النرك لأن ذلك يؤثر على بلادهم وعلى أحوالهم المعاشية دون أن يكون لهم أية علاقة، أو دون أن يكون أحد منهم طرقاً فيه.

ب أن هذه الصراعات قد أثرت على أوضاع المنطقة فتأخرت الزراعة، ونال هذا الأمر الموالي بالدرجة الأولى، إذ أنهم هم عمال الأرض، والمنتجون الرئيبيون في المنطقة بل وفي الدولة عامة، وحرصت أعداد كبيرة منهم على الانتقال إلى المدينة لنجد حياة أفضل فغصت المدن بالناس الذين لا عمل لهم، وكانوا أرضاً طبية لانتشار الأفكار المعادية للأوضاع القائمة، وبالتالي أنصاراً للدعوة العباسية بل ولكل تغيير يمكن أن ينم.

ان الاشاعات الكثيرة التي روجها خصوم بني أمية ضدهم قد تعبت دورها في كراهيتهم، ومساندة أعدائهم، والانضام إلى صفوف الحركات التي تقوم ضدهم أو تعمل لذلك.

٥ - أن الحركات التي قامت في هذا الوقت كان لها الأثر السيء على الأمويين، فحركات الحوارج، وحركة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وغيرها مثل حركة الكرماني<sup>(١)</sup> وحركة الحارث بن سريج <sup>(١)</sup>، كما لم تحض مدة طويلة على حركة زيد بن علي زبن العابدين بن

<sup>(1)</sup> الكرماني: جديع بن علي الأزدي، ولد بكرمان فنسب إليها، ولي إمارة خراسان ثم هزال، وولي أمر المنطقة نصر بن سيار فسجته فغضبت الأزد، وفر حديع من السجن، وتار على نصر بن سيار، ثم الفق مع أني مسلم الخراسائي على قتال نصر بن سيار، ثم قتله نصر بن سيار مام ١٣٩ هـ.

 <sup>(</sup>٣) الحارث بن سريح النسيمي: كان من سكان خراسان، تار على أسرها عام ١١٦، وسيطر
 على مناطق كثيرة، ثم عزم على أبواب مرو، فالنجأ إلى بلاد الترك، فيقي فيها ١٩ سنة تم =

الحسين، وحوكة ابنه يحسن

٦ - أن النوف الذي وجد في خواسان قد قسم المجتمع إلى طبقات ، فحقدت الفقيرة على الفنية ، وشعر الناس بمحالفة هذا للإسلام ، وعدوا الدولة هي المسؤولة عن وجود مثل هذه الطبقات .

٧ - أن انقسام الإقليم بين نصر بن بار وجديع بن على الكرماني، قد أضعف أمر الوالي، وفي الوقت ثقبه فقد قوى أبو مبلم الدي ضم إلى أكثر الصار الكرماني بعد قتله، وكانت الهائبة الذبن اعتمدت عليهم الدهوة إلى بني العانى قد التقوا حولها بشكل أقوى.

إن القوة التي حصلت عليها الدعوة في خراسان قد جعل من الضروري وجود شخص قوي بنصل بالحصمة مباشوة دون الرجوع إلى داعي الدعاة الذي مقره الكوفة ، وقد كان التغليش عن هذا الشخص حتى وجد في شخصية أبي مسلم الخراساني (١١)

كان أبود من أعلى وستاق و فريدين ، من قرية تسنى استجرد ، وكانت ملكاً له مع غيرها و وكانت ملكاً له مع غيرها و وكان يتاجر بالمواتي الله الكرفة فيسمن رساق ، قريدين ، فيسو ، و فرب ، فأرسل اب والله فقد من يحفيره فهرب عفريت في كانت حبل ، فولدت عام ١٠٠ في بلدة و ماه الشعوة ، من أحيال أصبهان ولداً ، هو أبو صلم المؤسلين ، وأوصى به أبوه إلى حبسى بن موسى السراح فيحمل معه إلى الكرفة ، وهو ابن سبع سبي ، وتعهده هيمي بن معلل بن موسى الدياس العمل وأخوه عاهم ، وكانها من عهال شائلة بن همدانه القسري والي شسراف وهراسان ، وبي همدانه القسري والي شسراف وهراسان ، وبيني عدم احتى شت

ول - 19 مرل خالد ن هدات النسوي من العراق وخراسان، وتول أمرهما بوسف ان صور التقني، فسنتن ملقه وحراك، ومنهم ابنا معلل الدخل، فكان معها أبو منظ القراساني،

وفي عام ١٢٧ توفي بكير بن ماهان داهي الدهاة بالكوفة فعهد بأمر الدهوة من بعده لصهره أبي سلمة الخلال, وبعدها النقي الدهاة ومعهم أبو مسلم بابرتهم بن بحد في موسم الحبح، ودفعوا له نفقات كثيرة، وزكاة أموالهم، ولاحظ ابراهم ما صار إليه أمر أبي مسلم، وذكاه، وإمكاناته، فقرد في نفسه أن يرسله إلى خراسان، فهو كف لذلك، وأمر خراسان يحتماج أمتماله، والدعوة تنطلق بشكل جد، ويمكن إظهارها بعد هدة إن استعمرت في انطلاقها هذا.

وفي عام ١٣٨ بعث ابراهيم بن عمد أبا مسلم إلى خراسان، وكتب معه كتاباً إلى شبعته جاء فيه؛ وإن هذا أبا مسلم فاسمعوا له وأطبعوا، وقد ولبته على ما غلب عليه من أرض خراسان، ولكنهم لم يلتفنوا إليه؛ فرجع أبو مسلم إلى الإمام ابراهيم أيام الموسم. فقال له: ويا عبد الرحمن إللك رجل منا أعلى البيت، إرجع عليهم، وعليك بهذا الحي من اليمسن فعالمزمهم، واستكسن بين

استه الحليمة بزيد بن الوتبد هماد عام ١٩٧٧ ، ورلا إلب ما أخذ منه ، تم عاد فنار ، وعشم أمره، تم قتل عام ١٩٨٨ هـ

 <sup>(</sup>٩) أبو صلم الحراساني: يبدو أن اسمه الحقيقي هو الراهيو بن همان بي يسار من ولد مروجهر.
 وكان يكن أبا اسحاق، وهنر الإمام الراهيم بن محمد حدما أرسله إلى خواسان اسمه
 وكانيت.

واجتمع أعمار العباسين في دار. فلمن بهم، فأخذوا، ومنجن يكبر بن ماهان وأفرح من الناقبين. والنقي يكبر بن ماهان بابني معقل المحلي، قدعاهما إلى رأبه فأحاباه، وقال يكبر المهنى، ما هذا الفلام؟ قال: علوك، قال: تبعد؟ قال: هو الك، قال: أحب أن تأخذ الله وأفطاء أربحإك فرهم، ومن تم خرجوا من السجن،

وفي حام ۱۳۵ كان أبو مسلم مع دماة بني العاس إذ التقوا المعند من علي العاسي تم بابت الراهم، وأعطى أبو مسلم لاتراهيم من العدد، فيعث به إلى عيسى من موسى السراح بالكوفة المسمع منه وحلط

ما و سلم إذا فارسي وليس من خراسان، ولماق هذه النسبة هي التي قرات الغرس

كان المصبراً، السعر، جمالاً حلواً، نفي البشرة، أحور العيني، هريض الجمهة، حسن اللصة، خوبل الشعر، خوبل الظهر، خالفي الصوت، فصيحاً بالعربية وبالغارسية، طو المتعلق، وكان راوية الشعر، هارفاً بالأمور، لم بر صاحكاً، ولا ملزحاً إلا في وقته، وكان لا يقطف في شهره من أحواله،

و بعضها في طي الله الله و يظهر عليه أثر السرور ، وتنزل به الفادسة الشديداء، فلا أيرى بأثنية المنوح البطام، فلا يظهر عليه أثر السرور ، وتنزل به الفادسة الشديداء، فلا أيرى ستنشأ ، وكان إذا فضب لم يستفزه النفس

أظهرهم، فإن الله لا يتم هذا الأهرالا بهم، والهم يربيعة في أمرهم، وأما مضر طنهم العدو القريب الدار، واقتل من شككت فيه، وإن استطعت أن لا تسدع بخراسان من يتكلم العربة فاقعل، وأنها غلام بلغ خسة أشبار تنهمه فاقتله، ولا تفاقف هذا الشبح - يعني سلهان بن كتبر - ولا نعصه، وإذا أشكل هليك أمر فاكنف به مني ه، وقد سق أن شككنا في هذا الكلام إذ أن كبار الدهاة هم من القبائل العربية المعروفة - كها من معنا - وهم قادة الدهوة والدولة في المستقبل.

ساد أبو مسلم إلى لحراسان بناءً على طلب الإمام الذي زوّجه ابنة عمران بن اساعل أبو النجم أحد النقباء الاتني عشر الأوائل ويدأ العمل ينشاط وسربة عامة مع كتان شديد.

وفي عام ١٢٩ طلب الإمام الراهيم من أبي مسلم أن يحضر إليه مع كبار أهوانه . فلما كانوا ببعض الطويق جاءهم أهوانه . فلما كانوا ببعض الطويق جاءهم كتاب آخر من الإمام يقول فيه لأبي مسلم : إلى بعثت إليك براية النصر فارجع إلى خواسان وأظهر الدهوة ، وأمر قحطة من شبب الطائي أن يسير بما معه من الأموال والنحف إلى الراهيم الإمام فيوافيه في الموسو ،

رجع أبو مسلم إلى خراسان فدخلها في أول يسوم مسن ومفسان، ووضع الكتاب إلى سلمان بن كتبر الموجه إلى من الإمام وفيه، أن أظهر دعونك ولا تعربض، فقدم الدعاة في خراسان أبها مسلم الخراسالي عليهم كداعية لبني العياس، فبعث دعاته إلى بلاد خراسان كلها، وأمير خراسان نصو بن بالا مشعول بقتال الكرماني، وشيان بن سلمة المرودي، أما هو - أبو مسلم - فقد نول ملى سلمان بن كتبر المراعي بلرية و سفلنهم ، من قرى مرو فنحصن بها، وأطهر على سلمان بن كتبر المراعي بلرية و سفلنهم ، من قرى مرو فنحصن بها، وأطهر عسم المان بن كتبر أن يصلي بالناس، ونصب له منبراً، ونودي للصلاة الصلاة عليان بن كتبر أن يصلي بالناس، ونصب له منبراً، ونودي للصلاة الصلاة عليان بن كتبر أن يصلي بالناس، ونصب له منبراً، ونودي للصلاة الصلاة عليان بن كتبر أن يصلي بالناس، ونصب له منبراً، ونودي للصلاة الصلاة عليان بن كتبر أن يصلي بالناس، ونصب له منبراً، ونودي للصلاة الصلاة على الحملة .

أرسل نصر من سبّار جيشاً بقيادة مولاه زيد، فأرسل إليهم أبو مسلم قوة بإمرة مالك من الهيثم الحزاعي أحد النقياء الاثني عشر الأوائل، ثم أمده بقوة أخرى، فالنصر مالك، وأسر عدداً من قوة نصر، وفيهم أميرهم زيد، فقتل أبو مسلم الأسوى إلا زيداً الذي بعثه إلى نصر ليعلمه عن جاعة أبي مسلم ومسا هسم عليه، وكان عدا أول اشتباك وقع بين قوة بني أمية وقوة بني العباس،

ولدكن خازم بن خزيمة من السيطرة على مزو الروذ وقتل عاملها من قبل نصر بن سبّار، وهو بشر بن جعفر السعدي، وكتب بذلك إلى أبي مسلم. كما أخذ مدينة ، هراة، النفسر بن نعم الذي أرسله أبو مسلم إليها، وهرب منها عاملها من قبل نصر بن سبّار، وهو عبسى بن عقبل الليثي،

وحاول نصر من سيّار استالة البائية إليه ، ولكنه أخفق إذ رفض زعيمهم جديع بن علي الكرماني ، حيث كان أبو مسلم بكتب إلى الطرفين ، ويقول لكل منها ، إن الإمام قد أوصائي بلك خيراً ، ولست أعدو رأيه فيك . ووقع كل منها في حيرة بمن يعاون على الأخر . وتمكن نصر من اقناع الكرمائي في السير إليه للانفاق ، وذهب إليه في مائة فارس ، ووجدها نصر فرصة فقتله ، وانضم عدد من أنصار الكرمائي وولده إلى أبي مسلم وصاروا عوناً له على نصر .

وكثر أنباع أبي مسلم إذ كان يُرسل الدعاة إلى الكور بدعو البني العباس، والنساس في خلاف قبعث نصر إلى مروان بن محد آخر خلفا، بني أمية يعلمه بأمر أبي مسلم، وكثرة من معه، وأنه يدعو إلى ابراهيم بن محمد، وكتب في جلة كتابه ا

أرى بين الرصاد ومسفى نساير فيان النار بالعبدان تسدكسي فيان لم يطفها عقلاء فسوم أقول من التعجب ليت شعري فيان كانوا لحيهم ليساما

فيسوشك أن يكسون لها ضرام وإن الحرب مبدؤهسا الكلام يكون وقودها جشت وهسام أأيقساظ أميسة أم فيسام؟ ققيل قوموا فقيد حيان اللينام

فكب إله مروان، الشاهد برى منا لا يسراه العالب. فقبال نصر: إن صاحكم قد اخركم أن لا نصر عنده

وكتب نصر بن سار أيضاً إلى نائب العراق يستمده وهو بزيد بن عمر بن هبرة، وكتب إله.

> أيلع ينزين وخير القنول أصندقه سأن أرص خراسان وأست بها السراخ عسامين إلا أنها كبرت فسبان بطسون ولم يحتسل لهن بها

وقد تحققت أن لا خبر لي الكندب بنضأ إذا أفرخت حدثت بالعجب ولم يطون وقد مويلس ببالموغب يلهبن نبران حـــــــرب أيما لهب

فقال بزيد لا غلبة إلا بكثرة وليس هندي رجل واحد.

وبعث ابن هبرة بكتاب نصر بن سار إلى مروان بن محد ، وانقق وصول الكتاب إليه ان وجدوا رسولاً من جهة ابراهبر الإمام ومعه كتاب منه إلى أبي مسلم يأموه فيه يقتال نصر من سيار والكرماني. وعند ذلك بعث مروان، وهمو ملم عران كتابا إلى نالبه بدعشق وهو الوليد بن معاوية بن عبد الملك، يأمره ف أن بدعب إلى الحسمة ، وهي البلدة التي يقيم فيها ابواهيم بن محد ، فيقيده ويرسله إليه . فيعت نائب ومثق إلى نائب البلقاء فذهب إلى صحد البلدة المذكورة فوجد ابراهيم خالساً فقيده وأرسل به إلى دمشق، فبعث نائب دمشق من فوره إلى مروان، فأمر به فسجن. ولكن الأمر جاه مناخراً إذ كان أبو مسلم قد ظهر وسطر على مناطق واسعة .

وزادت مشكلات بني أمية إذ خرج هيدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر ف فارس وقلت علمها وعل كورها، واستول أيضاً على احلوان، ود قومس در ود اصبهان در ود الري در ولكند هرم فيا بعد يد د اصطحر در وأسر كتبر من أتصاره، ومنهم هم السفاح عبدالله بن على الذي نكلم يسوه عن

عبدالله من معاوية حتى نجا . كما أن أبا حمزة الحارجي قد دخل مكة المكرمة يعد الموسم.

ودخل أبو مسلم الخراساني مدينة ومروه حاضرة خراسان بمساعدة على بن الكرماني، وقرّ نصر بن سيار منها متوجهاً إلى و سرخس، وذلك هام ١٣٠. وكذلك أرسل أبو مسلم إلى شببان بن سلمة الحروري قوةً بإمرة بسّام بن الراهيم مولى بني ليث فقتله ، وتتبع أصحابه ، كما أن أبا صلم قد قتل ولدي الكرماني وهيا: على، وعشان وصفًا له الجو في المنطقة التي دانت له، ثم وجه خالد مِن ابراهم أبا داود وهو أحد النقباء الاثني عشر الأوائل إلى مدينة ، بلغ ، ، فأخذها من زياد بن عبد الرحن القشيري . ثم بعث قحطية بن شيب الطائي إلى و نيسابور ، لقتال نصر بن سيّار ، فالنقى قحطية في مدينة وطوس، بتميم بن نصر بن سبّار ، فانتصر قحطبة الذي أمده أبو مسلم بقوة بإمرة على بن معقل للكنت من قتل تميم بن نصر، كما أرسل بزيد بن عمر بن هيرة ثالب العراق دعماً لنصر بن سيّار، ولكنهم هزموا، وقتل عامل و جرجان، لباته بن حنظلة ، وأرسل قحطية بهذا النصر إلى أبي ملم .

وزاد من أمور بني أمية أن أبا حزة الخارجي قد دخل المدينة المنورة وخطب على منبر رسول الله عليه ، وينمي فيها ثلاثة أشهر إلا أنه قد هزم أمام قوة أرسلها إليه مروان بن محد من خبرة رجال أهل الشام.

ولي عام ١٣١ هـ وجه قحطة بن شب الطائي ابنه الحسن إلى ، قومس، لقنال نصر من سيّار، ففرّ تصر إلى الري، ومنها سار إلى همدان، وقبل أن يصل إليها توفي في و ساوة و ١١١، وبوقاة نصر بن سيّار دانت خراسان كلها لأبي مسلم، إذ دخل الحسن بن قحطية الري، وهمدان، وتهاوند.

<sup>(</sup>١) ساوة: مدينة حسة بين قري وهمدان في وسط، بينها وبين كل واحد من همدان والري تلاتون فرسخا وأملها من السنة الثنائمية يلح بين أملها وأهل ازء الشبعية القريمة منها خلافات. وقد خربها لتناو هام ١١٧- وجرقوا مكينها لعظيمة.

ولي عام ١٣٢ هـ النقى قحطية بن شبيب مع أمير العراق يزيد بن عمر بن هبيرة فانتصر جند قحطية، وقتل معن بن زائدة قحطية الذي استخلف ايف الحسن بعده، والذي اتجه نحو الكوفة وقبل أن يدخلها خرج بها محد بن خالد بن عبد الله القسري داعياً لبني العباس.

إما إبراهيم من محد فقد بقي في سجن مروان بن محد حتى مات هام ١٩٢، وكان قد طلب يوم ألقي القيض عليه أن يكون الخليفة بعده أخوه عبد الله بن عمد (السفاح)، وأن يرتحل بأهله إلى الكوفة، فسار السفاح من يومها إلى الكوفة، ومعه أعمامه: عبد الله، داود، عيسى، صالح، اسهاعيل، عبد الصمد، وأخوه عبد الله بن محد، وابنا أخيه ابراهيم وهما: محد وعبد الوهاب، ولما وصلوا إلى الكوفة نزلوا على أبي سلمة الحلال فاسكنهم في دار الوليد بن معد مولى بني عاشم، وكتم أمرهم، ثم يداً ينقلهم بعد أربعين بوماً من مكان إلى مولى بني عاشم، وكتم أمرهم، ثم يداً ينقلهم بعد أربعين بوماً من مكان إلى تحول الحلاقة إلى آل عني إلا أن بقية النقباء والأمراء قد عرقوا مكان السفاح يحول الحلوا عليه، وسلموا عليه بالخلافة، وكانت قد دالت أجزاء واسعة لأبي مسلم فدخلوا عليه، وسلموا عليه بالخلافة، وكانت قد دالت أجزاء واسعة لأبي مسلم من العراق وخواسان، وذلك في ١٢ ربيع الآخرة من عام ١٢٢.

وخرج السفاح فدخل قصر الإمارة، ثم خرج إلى صلاة الجمعة فخطب الناس، وأخذ منهم البيعة بعدها، وعسكر السفاح في ظاهر الكوفة، واستخلف طيها عمه داود، ثم ارتحل إلى المدينة الهاشمية فنزل في قصر الإمارة.

الرسل السفاح الجيوش لمنازلة الأمويين، فيعث أبا عون بن أبي يزيد إلى الراب الكبير حيث يعسكر مروان بن بحد آخر خلفا، بني أمية في قوة كبيرة، تم المده بعمه عبدالله بن على، وبعث في إثره موسى بن كعب النميمي أحد النقباء الاتني عشر في خواسان الأوائل يأمره بالعمل على قتسال مسروان، والتقسى العريقان يوم 11 جادى الأخرة، وهزم مروان ولحقه عبدالله بن على إلى العريقان يوم 11 جادى الأخرة، وهزم مروان ولحقه عبدالله بن على إلى حران، فقدسرين، فحمص، فدهشق، وحاصر عبدالله دمشق ومن معه من

ويعث السفاح ابن أخبه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قحطبة وهو يحاصر بزيد بن همر بن هبيرة بواسط، ثم أمده بأخبه أبي جعلم حتى دخلوا واسطأً، وقتلوا يزيداً. كما أرسل دهماً إلى يسام بن ابراهيم بسالأهمواز فمدخلسوهما واستنب الوضع لبني العباس عدا الأندلس،

| The sale of the sa | مي معالم ميك الميك الميك معالم ميك الميك   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وال ترامان می الدی الدی الدی الدی الدی الدی الدی الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| داعي الدعاة والعيان مامان يكر بن مامان يكر   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| والي المواق<br>عالد ن مداله القري<br>عالد ن مداله القري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | والي الغواق المائية ا  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | كمج دعاة خراطان                 |                 | ない一                                                        | ないか            | ないか                 | ないの下             | ないって          | The work       | なる年           |                     | A COT           | The cont              | (mir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | カンナ              |       | ALCO AL            | كار دعاة مراسان                |  |
|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------|--------------------------------|--|
| نعران ساد                              | والي خراسان                     |                 | 1-07                                                       | インファ           | 子なる                 | Total            | عدد ما        | ナット            | ナジンで          | مدي من ملي الكوماني | The same        | الدن جدم مدري         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أستري مدت التسري |       | C La state of L    | والي خواسان                    |  |
| The state of                           | داعي الدعاة بالكوفة والي خراسان | Ob. State       | ريز يکي ن ماهان                                            | بكي بن ماهان   | الحراق ما ما ق      | يكي بن ماهان     | يكو بن مامان  | يكير بن ملعان  | يكير بن ماهان |                     | يكم ن مامان     | المحرين مامان         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | یکی بن مامان     | 25.00 | مکت بن ماهان       | داعي الدعاة بالكرفة وال خواسان |  |
| الله ال عراد الإن<br>الله ال عراد الإن | دلل العراق                      | تشوق سبد الموني | منصور بن جهور<br>هندالله بن صهر بن عبد العريز بكي بن ماهان | يرمان مر التقي | 大きのから               | وملدان مرافقتي   | يوشان مرافقتي | يرسان مر التلي | يرسان مرائش   |                     | اللان مدى اللان | خالد بل مبداله اللسري | Constant of the last of the la | いたのはない上午         |       | 学 の 中の 日の          | رال العراق                     |  |
| ۱۳۸ مردان بن عمد<br>۱۳۸ مردان بن عمد   |                                 | الراجيان لوليد  | And the of the                                             | TAN STRATE     | ه ۱۲ متام ي در اللك | ביו בנוקט בנוונט |               | 111 日本のかの十二日   | 日本では日         |                     | 当かったいこ          | 自まなではこ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALL STATE THE    |       | ALL THE STATE OFFI | TER 1 3-11                     |  |

33

الو المدا الملاك المراد الو المراد الملاك المراد ا

۱۳۱ مرداد بن علم ۱۳۸ مرداد بن علم ۱۳۰ مرداد بن علم ۱۳ مرداد بن علم ۱۳۰ مرداد بن علم ۱۳ مرداد بن علم ۱۳ مرداد بن علم ۱۳ مرداد بن علم ۱۳ مرداد

خلفاً دبني العبّاس

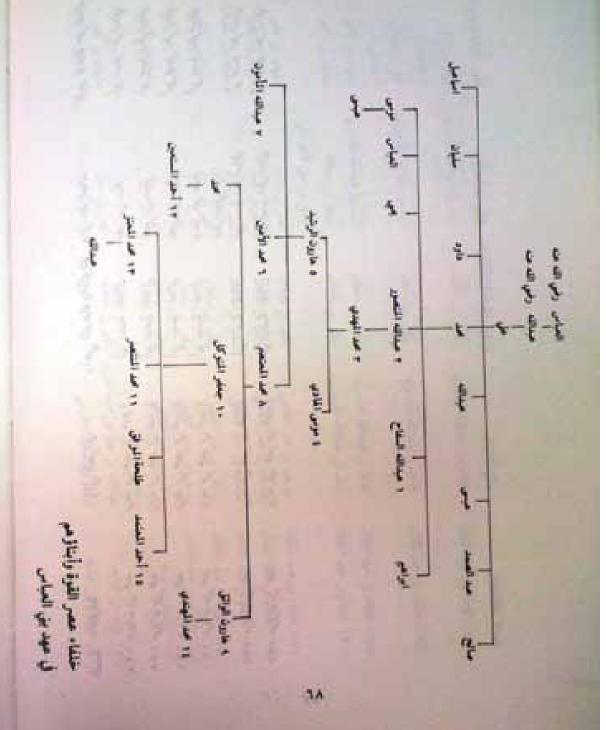



### الشعثياح

هو هيدانله بن محد بن علي بن عبدانله بن العباس، ولد يالحميمة مسن الشراة في الأردن عام ١٠٥ هـ ، وأمه ريطة بنت عبيدالله بن عبدالله بن عبد المدان الحارثي

تولى والده بحد بن على صام ١٢٥ هـ بالحميسة () , وهمو الذي يسداً بالدعوة العبابة ، وكان السفاح قد ناهز العشرين من العمر ، وهرف الكثير من الدعوة وأسرارها . وعهد والده من بعده لابنه ابراهيم (أخو السفاح) الذي عرف فيا بعد بالإمام ، وقد عمل على نجاح الدعوة ، فقوي أمره ، فأظهر نف في الموسم فعرف ، كما وقع كتاب وجهه إلى أبي مسلم الحراسائي في يد مروان ابن محد آخر خلفاه بني أمية فأرسل إلى واليه على دمشق فيعث من أخذه إلى حران أن قاعدة مروان فسجن هناك . وكان قد أوصى من بعده لأخيه السفاح ، وأمره أن يسمر بأهله إلى الكوفة ، وذلك عام ١٢٩ هـ .

سار السفاح من الحميمة باتجاء الكوفة عن طريق دومة الجندل الما، ومعه من

<sup>(</sup>١) الحسيمة، بالدة تاريخية، في الاردن البوم، على مقربة من مدينة معان.

<sup>(</sup>٦) حران، بلدة للع في جنوب تركيا اليوم، على بعد ١٣ كم من الحدود السورية، على مر بلمج الذي يرفد المرات عند الرقة

 <sup>(</sup>٣) دومة الجندل؛ باندة تاريخية , شيالي الجزيرة العربية ، على مقربة من الجوف الدوم، على الطريف
 بين الاودن والعراق .

أعله ثلاثة عشر رجلاً هم: أعمامه: صالح، واسهاعيسل، وعيسدالله، وعيسد الصعد، وعيسي .

أخواه : عبدالله من محمد ، المنصور ، ، ويحبي بن محمد .

أبناء أخوته؛ هبد الوهاب، ومحد، ابنسا ايسراهيم ، الإمسام،، وعيسى بن وسى.

آبناه عمه: موسی بن داود، وداود بن عیسی، ویحبی بن جعفر بن تمام بن عباس.

وصل هؤلاء الركب إلى الكوفة في شهر صغر من عام ١٣٢ هـ ، وكان عمد من خالد من عبدالله القسري (١١ قد خرج بالكوفة قبل أن يدخلها الحسن ابن قحطية (١١ ودخل قصرها فقر منه عامل بزيد بن عمر بن هبيرة (١١ عليها ، وهو زياد بن صالح ، وبعد ثلاثة أيام جاء الحسن بن قحطية بجنده فدخل الكوفة ، وانطلق إلى مكان أبي سلمة الخلال (١١ فأخرجه من محبثه ، فاتجه أبو

(١) عد بن خالد بن حداث القسري: كان والده خالد بن حداثه والياً على مكة تلوليد وسلهان ابني حدالملك، تم ولي فشام بن حدالملك إمرة العراقين من عام ١٠٦ إلى ١٢٦ ، تم عرف بوسف بن عمر التقلي. وعلب فكان ابنه عذا ناقياً على الأمورين، وعلى القيسية .

(٣) الحسن من المحطة: تولى المبادة جبوش العباسين بعد مقتل أربه على يد ممن بن زائدة في المعراج الدائر بين جبوش الأمنوبين بمياسرة يمزيد بن عمسر بن هبيرة، وجدد أبي مسم القراساني.

(٣) يزيد بن صور بن عبرة: أمير العراقين الأخر خلفاء بني أمية مروان بن عد، كان بطارة عجاماً، سائساً جواداً، فصبحاً، خطباً. وكان من الأكلة، عرّم فتحمل في واسط، وحاصره المنصور مدة، تم أمنه، تم قتله بتحريض من السلاح سنة ١٣٢.

(٣) أبو سلمة اخلال و مفعل بن سلهان المعدالي و ماهي دعاة بني العباس بالكوفة ، وأنفق شكت من مائه في سبل فالك ، كان صبر فياً . فتهم بأنه بريد الدعوة الأبناء على رضي الله هنه . كتب أبو سنم القراساني فلسفاح يعسن له قتل الحلال ، ولكنه رفض . أرسل له أبو سنم من قتله لياؤ بالأثبار ، بعد قباع السفاح بأربعة الشهر.

المنة إلى النخيلة (المسكر فيها يومين، ثم التحل إلى (حام أُفين) (اعلى بُعد ثلاثة فراسخ من الكوفة، وعسكر هناك، ووجّه الحسن بن قحطة لقنال يزيد ابن عمر بن هبيرة في واسط، وجعل على الكوفة بحد بن خالد بن عبدالله القسري فكان بقال له الأمير، وفي هذه الأثناء وصل السفاح ودكبه إلى الكوفة.

أنزل أبو سلمة القادمين في دار الوليد بن سعد مول بني هاشم في بني أود، وكتر أمرهم، وأخفاهم عن القادة على حين أن الكوفة قد أصبحت بأيديهم، وخراسان قد تسلم أمرها أبو مسلم منذ أكثر من عام، وكان يجب أن يظهروا ويقودوا العمل بأنفسهم ما دامت الدعوة لهم، وهم أصحاب الشأن، كما أن الإمام ابراهيم قد مات في هذا الشهر فأصبح خليفته هـ وصاحب الأمر بالأصالة لا بالنيابة، وهذا ما جعل التهمة توجّه إلى أبي سلمة الخلال داهي الدعاة بأنه يريد حجب الأمر عن العباسين وتسليمه إلى أبناء عمومتهم من أبناء على بن أبي طالب رضي الله عنه . ويقى أمر السفاح ومن معه مجهول الوصول والإقامة مدة أربعين بوماً. وكان أبو سلمة كليا سئل عن الإمام أجاب؛ لم يقدم بعد، وليس هذا وقت خروجه، حتى لقي أحد قادة العباسين خادم السفاح، وهو بعرفه، فسأله عنهم فقال: إنهم بالكوفة، وإن أبا سلمة يأمرهم أَنْ يَخْتَفُوا ، فأرسل القائد بعض أعوانه مع الخادم حتى عرف متزلهم بالكوفة . وسأل القائد أبا سلمة عن الإمام، فقال: ليس هذا وقت خروجه لأن واسطأ لم تغتج بعد . فتدارس القائد مع البقية الأمر وقرروا أن يلقوا الإمام، ويلغ ذلك أبا سلمة فسأل عن القادة في المعسكر، فقيل له: ركبوا إلى الكوفة في حاجة

 <sup>(</sup>١) النخيلة: موضع قرب الكوفة على سمت الشام، وهو الموضع الذي خرج إليه على بن آبي طالب رضى الله عند هندما بلند هجوم أمل الشام على الأنبار.

<sup>(</sup>٢) حام أحين إلى أقبن مولى معد بن أبي وقاص .

### خلافت

خرج أبو العباس السفاح من مخبئه ومعه أهل بيته حتى دخلوا قصر الإمارة بالكوفة بوم الجمعة لاتنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأخر، وكان الناس قد علموا بذلك من قبل فلبسوا سلاحهم، واصطفوا لخروجه. ثم دخل السفاح المسجد من دار الإمارة قصعد المنبر، وقام في أعلاه، وصعد داود بن على فقام دونه : فتكلم السفاح فذكر حقهم في الإمامة فقال : الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه تكرمةً، وشرقه وعظمه، واختاره لنا، وأبده بنا، وجعلنا أهله وكهفه وحصته والقوام به، والذائين عنه، والناصريس لـ، وألمزمـــا كلمـــة النقوى، وجعلنا أحق بها وأهلها، وخصنا برحم رسول الله يَكِلْعُ ، وأنشأنا من أباله، وأنيتنا من شجرته، واشتقنا من نبعته، جعله من أنفسنا عزيزاً عليه ماعنتنا؛ حريصاً علينا بالمؤمنين رؤوفاً رحياً، ووضعنا من الإسلام وأعله بالموضع الرفيع، وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتاباً ينلي عليهم، فقال هرَّ من قائل فيا أنزل من عكم القرآن؛ ﴿إِنَّا بِرِيدَ اللهُ لِيدُهِبِ عِنكُم الرَّجِس أَهَلَ الست ويطهر كم تطهير آله (١٠) وقال ﴿ قل لا أَسَالُكُم عليه أَجِراً إلا المودة في القربي ﴾ " ، وقال : ﴿ وأندر عشيرتك الأقربين ﴾ " ، وقال : ﴿ ما أَفَاه الله على ودخل القادة على القوم وسألوهم؛ أيكم عبدالله من محمد ابن الحارثية ؟ وأنهم لم يحرفوه من قبل، فأشار الحضور إلى السفاح فسلموا عليه بالخلافة. وجاء أبو سلمة بعدلد الى السفاح وسلم عليه بالخلافة.

كان السفاح شاباً ، مليحاً ، مهياً ابيض ، طويلاً ، وقوراً أتنى الأنف ، حسن الوجه واللحية ، ذا شعرة جعدة . جواداً حتى كان يضرب المثل بجوده ، وقد أعطى عبدالله بن حسن بن الحسن ألفي ألف درهم , وكان عفيفاً عنيفاً متعبداً .

نوفي بالجدي هام ١٣٦ لئلاث عشرة خلت من شهر ذي الحجة، وبذا فقد عاش إحدى وثلاثين سنة، ولي الحلافة منها أربع سنوات، وبقي بين بيعنه ووجود مروان بن محد حياً لمانية أشهر، أي وجود خليفتين في أن واحد.

وتزوج المرأة واحدة هي أم سلمة المخزومية، وذلك قبل أن يلي الحلاقة، وكانت قد تزوجت من عبدالله بن الوليد بن المغيرة المخسرومي، فيات، وتزوجت بعده من عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك الأموي قيات، فتزوجها أبو العباس، ولم يتزوج غيرها بعد أن آلت إليه الحلاقة.

The second second

<sup>(</sup>١) سورة الأجراب الأبة ٢٢

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى الأية ١٢٠

<sup>(+)</sup> مورة المعراء الأبة ١١٤

رسوله من أعل الغرى فلله وللرسول ولذي الغريسي والبنامي أ` ، وقبال ، وقبال في المناس أما فنعتم من شيء فبأن لله خسبه وللمرسول ولبذي الفريسي والبنامي أه أ' فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا وأوجب عليهم حقسا ومسودتها وأجول من الغيء والغنيمة نعيبنا تكرمة لنا ، وفضارة علينا ، والله ذو الغضل العظيم .

وزعمت السبقة " الضلال، أن غيرنا أحق بالرياسة والساسة والخلاقة منا ، فشافت وجوههم! ولم أبيا الناس؟ وبنا هندي الله الساس بعند ضلالتهم ، ويصرهم بعد جهالتهم، وأنقذهم بعد هلكتهم، وأظهر بنا الحق، وأدحص بنا الناطل، وأصلح بنا منهم ما كان قاسداً ، ورفع بنا الحسية ، وم بنا التبعية ، وجمع الفرقة، حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبرّ ومواساة في دينهم ودنياهم، وإخواناً على سور متقابلين في آخرتهم؛ فتح الله ذلك منَّة ومنحةً لهمد من ، فالما قبضه الله إليه، قام بذلك الأمر من بعده أصحابه ، وأمرعم شودى ينهم، فحووا مواريث الأمم، فعذلوا فيها ووضعوها مواضعها، وأعطوها أهلها، وخرجوا خاصاً منها . ثم وتب ينو حوب ومروان، فابتزوها وتداولوها بسهم، فجاروا فيها، واستأثروا بها، وظلموا أعلها، فأمل الله لهم حيناً حتى أسقوه، فلها أسقوه النقم منهم بأيدينا، ورد علينا حقنا، وتدارك بنا أمتنا، ووفى تصرنا والقيام بامرنا، ليمنّ بنا على الذين استضعفوا في الأرض، ولحتم بنا كما الهنتج بنا وإلى لأرجو ألا بأنيكم الجور من حبث أناكم الحير ، ولا العساد من حبث جاء كم الصلاح ، وما توقيقنا أهل الست إلا بالله . يا أهل

وكان موعوكاً فاشتد به الوعك، فجلس على المنبر، وصعد داود بن علي فقام دونه على مراقي المنبر، ققال:

الحمد لله شكراً شكراً شكراً، الذي أهلك عدونا، وأصار إلينا ميراثنا من نبينا محد علي . أيها الساس، الأن اقشعت حسادس الدنسا، والكشف غطاؤها ، وأشرقت الأرض وساؤها ، وطلعت الشمس من مطلعها : ويزغ القمر من مبزغه؛ وأخذ القوس بماريها، وهماد السهم إلى مترهه، رجع الحق إلى نصابه، في أهل بيت نبيكم، أهل بيت لبيكم، أهل الرأفة والرحة يكم والعطف عليكم. أيها الناس، إنا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر لجيناً أو عقياناً، ولا تحفر تهراً، ولا تبني قصراً، وإنما أخرجنا الأثلة من ابتزازهم حقنا، والغضب لبني عمنا، وما كرثنا من اصوركم، ومبطنها صن شؤونكم، ولقد كانت أموركم ترمضنا ولحن على فرشنا، ويشند علينا سوه سيرة بني أمية فيكم، وخرقهم بكم، واستذلالهم لكم، واستثنارهم بفيئكم وصدقاتكم ومفاغكم عليكم. لكم ذمة الله تبارك وتعالى، وذمة رسول الله كل ، وفعة العباس رحمه الله؛ أن تحكم فيكم بما أنزل الله، ونعمل فيكم بكتاب الله، ونسير في العامة منكم والحاصة بسيرة رسول الله عليم . تبا تبأ لبني حرب بن أمية وبني مروان! آثروا في مدتهم وعصرهم العاجلة على الأجلة ، والدار الغائبة على الدار الباقية، فركبوا الآثام؛ وظلموا الأنام، والتهكوا المحارم، وقشوا الجرائم، وجاروا في سيرتهم في العباد وسنتهم في البلاد التي بها استلذوا تسريل الأوزار، وتجليب الأصبار، ومرحوا في أعنة المعاصى، وركضوا في ميادين الغي؛ جهلاً باستدراج الله، وأمنأ لكر الله، فأتاهم بأس

<sup>(</sup>١) سية المترالاية ٧:

<sup>(1 44</sup> JUNIU (1)

<sup>(</sup>٣) السبية و نسبة إلى حدثك من سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام، وأبطن الكفر، وعمل على بدم الإسلام، وأبطن الكفر، وعمل على الدم الإسلام، وأدعى وأنه سبدنا على من أبي طالب رضي الله عن، ونسب له أنوراً غربة عارجة عن الإسلام.

الله بياتا وهم نائلون، فأصبحوا أحاديث، ومرقوا كل محزق، فبعداً للقوم الطالمين! وأدالنا الله من مروان، وقد غرة بالله الغرور، أرسل لعدو الله في هنانه حتى عثر في فضل خطامه، فظن عدو الله أن لن نقدر علم، فنادى حزبه، وجمع مكايده، ورمى بكتائبه، قوجد أمامه ووراءه وهن يجبه وشهاله، من مكر الله وبأسه ونقمت، ما أمات باطله، ومحق ضلاله، وجعل دائرة السو، به، وأحيا شرفنا وعزنا، ورد إلينا حقنا وارتنا.

أبيا الناس؛ إن أمير المؤمنين نصره الله نصراً عزيزاً، إنما عاد إلى المنبع بعد الصلاة، إنما عاد إلى المنبع بعد الصلاة، أنه كره أن يخلط بكلام الجمعة لهج و، وإنما قطعه من استهام الكلام بعد أن اسحنفر فيه شدة الوعلان، وادعوا الله لأمير المؤمنين بالعافة، فقد أبدلكم الله بجروان عدو الرحمن وخليفة الشيطان المنبع للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد صلاحها بإبدال الدين وانتهاك حريم المسلمين، الشاب المشكهل المشهل، المقتدي يسلف الأبهرار الأخسار، الذين أصلحوا الارض بعد فسادها، بمعالم الهدى، ومناهج النقوى.

با أهل الكوفة، إنا والله ما ولما مظلومين مقهوربن على حقنا، حتى أتاح الله لمنا شعتنا أهل خواسان، فأحيا بهم حفنا، وأفلج بهم حجتنا، وأظهر بهم بولتنا، وأواكم الله ما كنم تنتظرون، وإلبه تشوفون، فأظهر فبكم الحليفة من ماشم، وبيض به وجوهكم، وأدالكم على أهل الشأم، وتقل إليكم السلطان، وغز الإسلام، ومن عليكم بإهام منحه العدالة، وأعطاء حسن الإسالية. فحذوا ما آناكم الله بشكر، والزموا طاهسا، ولا تجدعوا عبن أنفيكم فينا الأمسير أمسيركم، وإن لكسيل أحسل بيست مصراً، في المؤمنين على بن أبي طالب وأمير المؤمنين عبدالله بن بحد رسول الله بين إلى طالب وأمير المؤمنين عبدالله بن بحد - وأشار بيده إلى أم المياس مناس المياس على بن أبي طالب وأمير المؤمنين عبدالله بن بحد - وأشار بيده إلى أب المياس - فاعلموا أن عذا الأمر فينا لبس غارج منا حتى نسلمه إلى هيسي الن مين الله عبدي العالمين على ما أبلانا وأولانا.

م نزل أبو العباس ودواد بن علي أمامه حتى دخل القصر، وأجلس أبا جعفر ليأخذ البيعة على الناس في المسجد، فلم يزل يأخذها عليهم، حتى صل بهم العصر، ثم صلى بهم المغرب، وجتهم الليل فدخل(١٠).

ويبدو من خطبة أبي العباس ومن كثمة عمه داود بن علي ثلاث تقاطء

١ - محاولة إظهار أحقية بني العباس بالخلافة دون غيرهم على احتبار أن الحلافة وراثية، ولم تكن الحلافة في الإسلام ملكاً متوارثاً وإنما هكذا أصبح بعد الحكم الراشدي.

 ٢ - الهجوم على بني أمية، وعدّهم ظالمين مستبدين، أخدوا بغير حق،
 وساروا فيه يكل هسف. وهذا شأن كل حاكم جديد بالنسبة لسابقه، يبرر قيامه، ويمكّن لنفسه.

٣ - الوعد بحكم ما أنزل الله، واتباع سنة رسول الله، والاقتداء بالصحابة والسلف الصالح، وهذه قناعة الخلفاء، الذين يظنون أن ما سبقهم لم يطبقوا الإسلام بشكل صحيح، والواقع أن الإسلام لم يتبع منهجاً سلم بعد صحابة رسول الله على وإنما حدث فيه تغير، ولكنه كان تغير طقيف تزداد زاوية الانحراف وتتسع أحباتاً وتضبق أحباتاً أخرى، ويبقى المظهر العام إسلامياً وذلك كل مدة الخلافة، قاخلفاء متسكون عامةً بتعاليم الإسلام، ويفخرون يذلك، لذا فهم يأخذون على غيرهم، ويظنون بأتفسهم أنهم بإمكانهم ان يطبقوا بشكل أفضل، ويعملوا بصورة أحسن، والواقع أن العياسين في يطبقوا بشكل أفضل، ويعملوا بصورة أحسن، والواقع أن العياسين في الإسلام، ولكتهم أقل خدمة للأمة، وقد ظهر هذا من كلمة داود بن على من البوم بالأول، ولا نحقر نهزاً ه، وليس معنى هذا أن الأمويين كانوا جلةً مهملين أسور ديتهم، وأن العباسين كانوا تاركين أمور رعيتهم، وإنما القضايا نسبية، ققد ديتهم، وأن العباسين كانوا تاركين أمور رعيتهم، وإنما القضايا نسبية، ققد كان الأمويون أعلى فضل ودين وإن وقعت في أيام بعضهم حوادث كان يجب

<sup>(</sup>١) تاريخ فطيري.

الا تقع، أما ما نسب لهم، وما قبل فيهم فهو بمجمله محض افتراء من صنع البساسين والخصوم.

وانشار داود من علي إلى أن منير الكوفة لم يخطب علبه خليفة بعد رسول الله عنه الذي كان قد القد الكوفة من إلا أمير المؤمنين علي من أبي طالب رضي الله عنه الذي كان قد القد الكوفة السفاح مقرأ له ، وبعده كانت الكوفة مهملة من قبل الحلفاء حتى قام الحليفة السفاح هذا ، وفي هذا الكلام إثارة لأبناء الكوفة ليعضدوا الحكم الجديد الذي هو حكمهم إذ أن بلدتهم قد أصبحت قاعدة الحلاقة الإسلامية كلها .

وفي البوم الثاني ساز السفاح إلى معسكر حمام أعلَيْن، ومُرَّلُ في خَبِرة أبي سلسة الحلال، ووضع يستهما ستراً. واستخلف على الكوفة وأرضها عمه داود ان على ويعث عمه عبدالله بن على في قوة دهماً لأبي عون هبد الملك بن بزيد للنال مووان من تحد.

وبعث ان أخبه عيسى بن موسى (١١ دهم اللحسن بن قحطية الذي يحاصر بزيد بن عمر بن هبيرة في واسط.

وأرسل يحيى من جعفر بن لهام من هباس دهماً لحميد بن قحطية (١٠ الذي يدعو ليني العباس في متطقة المدائن ويقاتل فقول الأمويين هناك.

وأرسل أبا البقظان عثبان من عروة من محد من عمار من ياسو على رأس قوة عوناً إلى يسام من البراهيم من بسام بالأهواز .

(١) عبس م موسى بن محد بن على بن عبدالله بن العباس، أبو خوسى، طارس بني العباس، وسيفهم المسئول، النقلب غرب ولدي عبدالله بن حسن فطفو بها، جعله السفاح والتا اللمهد بعد المسفور لكن النصور المؤر، وقذم عليه ولده، وبدل له، وبولي عام ١٦٨ بالكوفة.

والتصر عبدالله بن علي على مروان بن محد في معركة الزاب (١) يوم السبت لإحدى عشرة ليلة لحلت من جادى الآخرة، وقرّ مروان إلى قاعدته ، حران ، فأقام بها ليفاً وعشرين يوماً ، ومنها سار إلى قنسرين (١) ، وهند الله بن علي منع له ، ومن قنسرين سار مروان إلى حص ، ومنها إلى دمشق فالأردن ففلسطين ، ثم سار إلى مصر ، واختباً بيوصير حتى قتل فيها في ٢٧ ذي الحجة من عام ١٣٢ هـ . أما ابناه عبد الله وعبد الله فقد قوا إلى الحبثة مع جاهة من الأنباع ، ثم قنلت الحبثة عبيد الله ، وأقلت عبد الله الذي سلم نف أيام خلافة محمد المهدي ، ويمقتل مروان بن محمد خلت إمارة المؤمنين للسفاح إذ ليس للمؤمنين إلا أمير واحد لهم في دار الإسلام .

وأما واسط فيقيت محاصرة من قبل أبي جعفر المنصور والحسن بن قحطية حتى جاء إلى ابن هبيرة خبر مقتل مروان بن محد آخر خلفاء بني أمية حله إليه اسهاعيل بن عبدالله القسري فطلب عندها ابن هبيرة الأمان وكثرت الرسل ببنه وبين أبي العباس حتى ثم الأمان فاستسلم ابن هبيرة ومن معه، ويقي يتردد على أبي جعفر مع حاشيت، ثم استشار أبو العباس في أمره أبا مسلم فرأى قتله فقُتل ابن هميرة.

وأقام السفاح عدة أشهم بمسكم حام أقيس، ثم ارتحل فسزل المديسة الهاشمية في قصر الكوفة. ولم يستقر الوضع للسفساح بمقتسل معروان بسن محمد أخر خلفاء بني أمية، إذ الدابعت الثورات ضد السفاح في بلاد الشام، كما قامت حركات في بعض المناطق.

انتقل السفاح عام ١٣٤ من الكوفة إلى الأنبار حيث أصبحت مقر حكمه حنى توفي ،

إمرة اخريراد ووجه تفرير أرسيما عام ١١٤٨، ولفرد كالل عام ١١٥٧، تم خراسان ويتي إمرة مصر عام ١١٥٣، تم خراسان ويتي فيها حتى مات عام ١١٥٨، ولفرد كالل عام ١١٥٧، تم نسخ إمرة خراسان ويتي فيها حتى مات عام ١١٥٨، هـ

 <sup>(</sup>١) الراب: تبريعب في دجانا على مقربة من الموصل، ويأتي من الشرق.
 (٣) قنسوين: كاورة بالشام منها حلب، وبينها وبين علب مرحلة من جهة حص.

التي حاضراً، فاسمع له وأطع، وأحسن مؤازرته و.

وأرسل إلى فارس همه عيسى بن علي رغم أن أبا مسلم الحراساني كان قسد بعث بمحمد بن الأشعث إليها ولما ردّ محد بن الأشعث عيسى بن علي أصرّ السفاح على أن يكون أحد أهل بيته على فارس فأرسل همه الآخر اساعبل بن على.

وبعد أن فرّ مروان من محمد من الزاب وغادر الموصل عين عبدالله بن علي عليها محمد من صول غير أن السفاح لم يليث أن بعث إلى الموصل أميراً من أهل بيت هو أخوه يجي بن محمد ثم استبدله بأحد أهل بيته أيضاً ، وهو عمه اساهيل ابن على.

واستعان السقاح كذلك بأخواله فبعد أن توقي عمه داود بن علي أمير جزيرة العرب ولى على المدنية زياد بن عبدالله الحارثي، وعلى اليمن محمد بن يزيد بن عبدالله الحارثي، ثم علي بن الربيع الحارثي.

٣ - أبو مسلم الخراساني: الذي استطاع بمكنت، وحزمه، وقوته، أن ينجح في الدعوة للعباسين، وأن يقود الجيوش ضد نصر بن سيار والي الأمويين على خراسان وأن ينتصر عليه رغم حدالة سنه إذ قامت الدولة العباسية ولم يتجاوز الثانية والثلاثين، وقتل ولم يناهز السابعة والثلاثين من عموه، وبقيت خراسان على عهدها ما يقي فيها ابو مسلم، بل كان سيف الدولة المصلت تضرب به من يخرج عن طاعتها.

٣ ـ العصبية القبلية؛ برغ قرن العصبية أيام الدولة الأموية وهذا ما أضعفها، وهذ كيانها، وكان سبباً في سقوطها وزوالها، وأفاد العباسيون منها، إذ رأوا الفرقة والخلاف بين القيئة والهائية، فلما كان آخر ولاة بني أمية من القيئين لذا فقد ضم العباسيون الهائيين إلى صفوفهم، فلما قامت دولتهم يقوا

لم تقم حركات قوية ضد السفاح بعد عام ١٣١، وفي الوقت نفسه لم تكن دولته موطدة الأركان، واعتمد السفاح في خلافته على دعام ثلاث وهي،

١ - أسرله لقد كانت أسرة السفاح كبيرة فكانت دهماً له، ومن يريد أن يؤسس أسرة حاكمة فإن عدد أفراد أسرته يلعب دوراً كبيراً في تسهيل مهمته فللاحظ أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أسس أسرة لكن لم يظل عهدها، ولم يحكم بعده سوى ابنه يزيد، على حين أن أسرة بني مروان قد استمر أمرها ما يقرب من سبعين سنة لكثرة أولاد عبد الملك بن مروان.

لقد كان للسفاح سبعة أهمام تسلّموا له قيادة الجيوش، وأمرة الولايات، فضبطوا الأمر، فكانت ولاية الشام لعبدالله بن علي، وفلسطين لصالح بن علي، والبعواز، والبعواز، والبعواز، والبعواز، والبعواز، وقارس لاساهيل بن علي، وسار عيسى بن علي إلى قارس، وقاد عبد الصعد بن علي الجيوش في الشام دهماً لأخيه عبدالله بن على.

ولم یکن آینا، عمومته أقل دوراً من أعهامه فموسی بن داود، وداود بن عبسی، ویجی بن جعفر کلهم کان لهم دور لی توطید دهاتم الدولة .

واعتمد على أخويه عبدالله بن بحد ، ويحبى بن محد في قيادة الجيوش وتولي الإمارة، والاستشارة، فكان المنصور عبدالله بن محمد على رأس القوة التي سارت نجدة للحسن بن قحطبة في حصار يزيد بن عمر بن هبيرة في واسط، ثم كان أمير الجزيرة حتى استخلف، وكان يحبى بن محمد أمير الموصل ، ثم كان ابن أخيه عبسى بن مومى سبف بني العباس الصارم، كما كان وفي العهد لأبي العباس بعد المنصور:

لقد كان السفاح يحب أن يكون دائماً أحد أهل بيته على الإمارة أو قيادة الجيوش ليضمن الأمر، فعندما أرسل أخاه أبا جعفر دهماً للحسن بن قحطبة كتب إليه: « إن العسكر عسكرك، والقواد قوادك، ولكن أحبب أن يكون

# الولايآت

They are held the window a within the party

١ . الكوفة: كانت مركز داعي دعاة العباسين، ثار فيها محمد من خالد بن عبدالله القسري، وأعلن الدعوة للعباسين فيها، فقر منها عامل ابن هبيرة عليها، وهو زياد بن صالح، ونزل فيها السفاح سرأ مع أهله، وأنزلهم أبو سلمة في دار الوليد بن سعد مول بني هاشم. وجاء الحسن بن قحطية بن شبب الطائي قائد العباسين فدخلها، وخرج أبو سلمة من غيثه، وهسكر خارجها، وتولى امرها بحد بن خالد بن عبدالله القسري. وعندما قام السفاح ولى عليها عمه دواد بن علي، وهسكر هو خارجها، وعاد إليها بعد أشهر. وبعد عام تولى المرها عيسى بن موسى لأن داود بن علي نقل إلى إمرة جزيرة العرب كلها المدينة، ومكة، واليمن، والنهامة].

ثم النقل السفاح من الكوفة إلى الأنباد عام ١٣٤ هـ، لكنها بقيت موكز

٧ - البعرة؛ بعد أن قام السفاح في الأمر، أرسل إلى البصرة سفيان بن معاوية المهلبي عاملاً عليها من قبله، وبعد عام أرسل مكانه عمه سليان بن علي، وبقي عليها مدة خلافة السفاح، ولم يحدث قبها ما يستحق الذكر.

للوصل: بعد عزيمة مروان بن عدد في الزاب وفراره متجهاً نحو حزان علف وراءو الموصل فولى عليها عبدالله بن علي أميراً هو محد بن صول تم ارسل إليها السفاح أخاه يجي بن محد أميراً عليها ،ثم استبدله بعمه استاهبل بن علي .

وذكر أمام أي العباس ما صنع أبو سلمة، فقال أحدهم: ما يدريكم، لعل ما صنع أبو سلمة كان عن رأي أي مسلم، فقال أبو العباس؛ لئن كان هذا رأي أبي مسلم إنا ليعرض بلاء، إلا أن يدفعه الله عنا. فأرسل أبو العباس أبا جعفراً إلى أبي مسلم ليتعرف على الرأي، فلما وصل استقبله أبو مسلم استقابلة حسناً، وبعد ثلاثة أبام سأله عن سب قدومه، فأخيره، فقال: فعلها أبو سلمة! اكفيكموه ا قدما مرار عن أنس الضبي، فقال: انطلق إلى الكوفة، فاقتل أبا سلمة حيث لقيته، فذهب وقتله، وقالوا: قتله الحوارج.

١- الأهواز؛ دخلها بنام بن ابراهيم بن بنام، وأخرج من فيها من أتباع الأمويين، وتولى أمرها، ثم خرج منها وتوجه الى المدائن فأرسل السفاح إليها عده اسهاعبل بن على. وأرسل إلى بسام في المدائن خازم بن خزيمة، فقر بسام عام ١٣٤هـ.

٥ - فارس: بعث أبو مسلم الخراساني إلى فارس مجد بن الأشعث، وأمره
أن بأخذ عمال أبي سلمة فيضرب أهناقهم، لكن السفاح أرسل إلبها عمه عبسى
ان علي فرده محد بن الأشعث وعندها سار إليها اسهاعيل بن علي وتولى أمرها.

٦ - خواصان؛ كان أبو مسلم الخراساني سبد خراسان ولا منازع له، وهو صاحب الكلمة المسموعة فقط دون فبره، وبقبت هادئة ، وخرج زياد من صالح الذي كان عامل ابن هبيرة على الكوفة خرج مخالفاً وراه نهر بلخ فلها هزم فر إلى دهقان الترك فسلمه إلى أبي مسلم فضرب عنقه عام ١٣٥ هـ. ومن قبله خرج شريك بن شبخ المهدي فقتله أبو مسلم.

٧ - السند؛ أرسل السفاح إلى السند منصور من جهور فعذكها، ثم ثار فيها فيعث له موسى بن كعب<sup>(١)</sup> عام ١٣٤ هـ فأخذها منه وفير منصسور، واتجه إلى التسجرا، فإت عطشاً، وبقي موسى بن كعب والياً على السند حتى تولى، وكان نائبه عليها ابنه هيئة.

٨- الجزيرة؛ لما مر مروان بن محد على حرّان قارأ من وجه عبدالله بن علي خلّف عليها ابن أخيه أبان بن يزيد بن محد بن مروان، وهو ختن مروان عنده ابنته أم عنمان، قلبا قدم عبدالله بن علي لقبه أبان مبايعاً له، ودخل في طاعته

ولما علم أهل الجزيسة بما كمان من أصر قنسويسن، وأبي الورد، أهلنوا غروجهم على العباسين، وساروا إلى حرّان وعليها موسى بن كعب فحاصروه ومن معه . وجاه إسحاق بن مسلم العقبلي من أرمينا، وكان قد تركها عندما علم بهزيمة مروان بن محد، فسوده أعل الجزيرة عليهم فحاصر موسى بن كعب مدة شهربن . فوجة السفاح أخاه أبا جعفر ومن معه من الجند إلى حران، وكان بواسط يماصر ابن عبيرة، وتحوك أب و جعفس نمو الجزيرة، وكان أعسل قرقيساه، والرقة قد وافقوا أهل الجزيرة في حركتهم . وتسلم أمر الرقة بكار ابن سلم العقبلي أخو اسحاق .

أرسل اسحاق ألحاء بكاراً إلى داراً ، وماردين وما حولها ولكنه هزم أمام أبي جعفر، وعندما وصل أبو جعفر إلى حرّان غادرها إسحاق بن مسلم واتجه إلى الرها، فخرج موسى بن كعب وقد فك الحصار عنه.

جعل إسحاق ألحاه بكاراً على الرها، وخرج هو الله تعيساط (١) فلحقه أبو جعفر وكانت بينهما وقائع.

كب السفاح إلى عده عبدالله من على بأمره بالمسبر على رأس قوة إلى مساط، فسار، وحاصر إسحاق من سنم فيها عدة أشهر، وكان إسحاق يتعلل بيعة مروان في عنقه فلما أخبر بمقتل مروان طلب إسحاق الأمان، فكتبوا إلى أبي العباس فوافقهم على الأمان له، فأعطب، وأصبح من جند العباسين، وغيس أبيو جعفسر أميراً للجنزيسرة وارميسا، وبقسي فيهما حتى استخلف، وبيب على أرمينيا بزيد من أسيد، وعلى أذبيجان محمد من صول ه حالشام، كان عبدالله بن على يتسع مروان من محمد من حرّان، إلى منبح،

<sup>(</sup>١١) موسى بن كلب بن هيئة النميمي، من كبار قواد الدولة العباسية الذين رفعوا هادها، جمله العد بن على أحد النقياء الاكنى حشر، أخفع لمم أبيورد، وقلمي على حركة معمود بن جهرد في السند، وطلكها، وأصبح على شرطة المتصور ووائي الهند ومصر، وتوفي عام 181.

<sup>(</sup>١) سيساط مدينة على ليز الفوات في بلاد لوكنا اليوم

فقسرين، فحمص، فيعلبك فكان كلها وصل عبدالله بن علي إلى مدينة استقبله اهلها، وبايعوه، ودخلوا في طاعته، فلها وصل إلى دمشق حاصرها وقادته، وطلبها الوليد بن معاوية بن مروان وهو ختن مروان، عنده ابنته أم الوليد، ففتحت دمشق أبوابها في العاشر من رمضان ١٣٦، وقتل الوليد بن معاوية، وسار عبدالله بن علي إلى الكسوة فالأردن قبايعه أهلها، ثم اتبه إلى فلسطين فنزل بيسان، ثم صوح الروم، ثم نير أبي فطرس الله وجناه كتناب أبي العساس إلى عبد الله عبد الله بن علي أن بوجه أخاه صالح بن علي ليلاحق مروان بن محد وبلنفت هو إلى أمور الشام. وبقي بعدها صالح بن علي أميراً على فلسطين، أما عبد الله وحوران، وهو أحد قادة مروان، وفي هذه الأثناء خرج أبو الورد مجزأة بن الكوشر من ذهر بن الخارث الكلافي بقنسرين، وقد كان من أصحاب مروان وجاء عبدالله بن علي لقبه أبو الورد وبابعه ودخل في وقواده، قلها هزم مروان وجاء عبدالله بن علي لقبه أبو الورد وبابعه ودخل في

كان أبو الورد حاراً لولد مسلمة بن عبد الملك. فجاء قدائد مسن قدواد عبدالله بن علي على رأس مالة وخسين فارساً، وحل أولاد مسلمة بن عبد الملك ونساءهم قهراً من غير ذئب سوى أنهم أموبون، فشكا بعضهم إلى أبي الورد فأخذت الحمية والنخوق، وهجم على القائد وقتله ومن معه، ودها أهل فنسرين إلى خلع طاعة عبدالله بن علي ففعلوا، وبابعته قيس، فخاف على نفسه، وأهلن الثورة، وهكذا كان تصرف قائد صغير مدعاة لثورة أربكت الدولة.

وعندما بلغ الخبر إلى عبدالله بن علي صالح خصمه حبيب بن مرة واتجه إلى

 (۱) أبو فطرس: در شال مدينة الزملة بطلسطان على بعد ٢٠ كيلومترا سها بنتهي في البحر حدوب باللا.

(٣) الشية فية بن معثق والزمات، وهي هم موجودة الآن، وكان التي أبوب علم السلام

قنسرين مارأ بدمشق، وما أن اجتاز دمشق حتى النقضت عليه، لما صدر من أذمال من بعض أنباعه، ونهبوا مناعه فيها، ولم يتعرضوا إلى أهله، إذ لم يرغبوا أن يفعلوا ما اشتكوا منه.

كاتب أهل قنسرين أهل حص وتدمر فوافقوهم وجاءوا بمدد إليهم، وعليهم أبو محمد زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الذي عرف بالسفياني.

وصل عبدالله بن علي إلى مقربة من معسكر السفياني فوجه إليهم أخاه عبد الصحد بن علي في عشرة آلاف فلقيهم أبو الورد وهزمهم في مرج الأخرم (أ) فمادوا إلى عبدالله بن علي أشناتاً ، فسار إليهم بنفسه ومعه أخوه عبد الصحد ، وحبد بن قحطة وعدد من القادة البارزين ، فانكشفت جاعة عبدالله بن علي ، ولك ثبت هو وحبد بن قحطية ، وأعادوا الكرة وثبت هم أبو الورد في خسالة من أهله وقادته ، فقنلوا جبعاً ، وهرب أبو محد السفياني ومن معه من الكلية ولاذوا بتدمر ، ثم فر وأبناؤه إلى الحجاز .

أمن عبدالله من على أهل قنسرين فيايعوه من جديد، وأهلتوا ولامعم له، وعاد إلى دمشق التي انتفضت عليه، وهزمت ثائبه أبا غام عبد الحميد من وبعي الطائي، فلما اقترب منها هرب الناس منها وتفرقوا، ولم تحدث بينهم وبين عبدالله من على وقائع، فأمنهم، فجادوا إليه وبايعوه، ولم ينتقم من أحد منهم نهدانة لأحوالهم وألفة لقلوبهم.

وبقي عبدالله من علي أميراً على الشام مدة خلافة السفاح.

 ١٠ مصر، كان آخر ولاة بني أمية على مصر عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير ، وقد دخل إليها مروان بن مخد قارآ من وجه العياسيين ققتل

<sup>(</sup>١) الأخرم؛ من إلى الشرق من حص ويترف الوج عرم.

### الفتوحات

كان أو العاس مشغولاً بتوطيد أركان الدولة، كما كانت هناك قوة الانصار الأمويين في الجزيرة، وفي الشام، وفي النهامة، وقامت حركات فملا بد من خضد شوكتها لذا فقد انصرف عن الفتوحات والغزو، وكل ما حدث أن توجه خالد بن ابر اهبراا عام ١٩٣٣ على رأس قوة إلى بلاد الترك فها بعد بلخ وحصل على غنائم، كما سار إلى بلاد ما وراه النهر، وتوغل في بلاد النرك وناك مهم، وربحا كان ذلك أن خراسان كانت أكثر استقراراً من نجيزها.

وعندما استقرت أوضاع بهلاد الشام وجه صالح بن علي لغزو الصائفة سعيد ابن عبدالله فحصل على بعض الغنام . كما عقد أبو العباس لعمه عبدالله بن علي عندما زاره في الأنبار على صائفة تضم أهل خراسان والموصل والجزيرة والشام فسار حتى بلغ دلوك الله ، ولم يغادرها حتى جاه نبأ وفاة أبي العباس .

وفي الوقت نف فقد استغل قسطنطين ملك الروم النفاضة الجزيرة على أبي العباس ودخل مدينة ملاطنة ، وقاليقلا ، وانتصر على المسلمين ، فيها ، ونول أمرها أبو العون عبد الملك بن بزيد الأزدي وبقي فيها حتى مام ١٣٦ حبث ولي أمرها صالح بن علي.

١٩ - إفويقية: سبطر الخوارج على إفويقية في أواخر عهد الدولة الأموية، وسال إليهم محد بن الأشعث فدخل إفويقية، وفيها عبد الرحن بن حب بن أبي هيدة الفهري يقاتل الخوارج.

١٢ ـ الأندلس: فقد كان عليها بوسف بن هبد الرحن الفهري، وصاحب الكلمة فيها الصفيل بن حاتم، واستمرا حتى جاء عبد الرحن الداخل الأموي فقاومه بوسف والصميل ثم خضعا.

17 - الحجاز، عتى أبو العباس بعد مدة من قبامه همه داود بن على على مكة والمدينة واليمن واليامة بعد أن عزله عن الكوقة، إلا أن هذه الولاية كانت إلسمية، وخاصة على الهامة إذ كان واليها الحقيقي المثنى به بزيد من عمر بن هبيرة، غير أن داود بن على لم يلبث أن توفي واستخلف مكانه ابنه موسى، ولكن السفاح ارسل خاله زياد بن عبدالله الحارثي على المدينة، فضيط أمرها، وأرسل جيشاً إلى الهامة بإمرة ابراهيم بن حسان السلمي استطاع أن يخضمها ويقتل المنتي به يزيد،

وأرسل الى البعن محد بن يزيد بن عبدالله الحارثي، فلما توفي عام ١٣٥ كتب إلى عامل مكة على بن الربيع بن عبيدالله الحارثي أن يتوجه إلى البعن فسار إليها.

وتولى أمر مكة العباس من عبدالله بن معبد بن العباس.

١١ - أما البحرين وعمان فكالت تتبع إمارة البصرة التي عليها اسهاعيل بن

 <sup>(</sup>١) خالد بن ابراهم الدعلي، أبد داود: نول أمر خراسان أبام المصور، وهو من الفرائاً. خار عليه حدد، قائم في عليهم بصبح بهم ف قط من مخالط قبات -- ١٥٠

<sup>(</sup>ج) ولوك جدة من واعي حنب بالمواحد

ان عبدالله المرادي، وعين عليها عبد الاعلى بن جريج الإفريقي، تم توجه إلى بلاد السوس فقتل امهاهيل بن عبيدالله بن الحبحاب وقت لميسرة الطغري المبطرة على بلاد المغرب الأقصى إذ ساعدته في ذلك القبائل التي تؤيده فقامت على من فيها من الأمراء وأزالتهم، وبايعت ميسرة.

أرسل عبيدالله بن الحبحاب جيئةً لقتال الصفرية بإمرة خالد بن إلى حب الفهري، كما استدعى جيش حبيب بن أبي عبيدة الفهري من صقلية، ووجهه أيضاً لقنال الخوارج . فانهزم مبسرة بالمعركة ورجع إلى طنجة، وهذا ما قللُ من هينه ، وقدمت الصفرية عليها خالد من حيد الزنائي .

سار خالد بن حميد الزناقي لملاقاة جيش خالد بن أبي حبيب الفهري، وعندما اقترب منه حصره بين قسمي جيشه فأباده في معركة الأشراف.

وأصبحت النقمة على عبدالله بن الحبحاب كبيرة فاستمدهاه الخليفة، وأرسل جبشاً بقيادة كلئوم بن عباض القشيري، ومعه بلج بن يشر خليقةً له، ومن بعدهما لعلبة من سلامة العامل. والتقى هذا الجيش ومعه حبيب بن أبي عبدة الفهري بالخوارج في معركة عام ١٢٣ قتل فيها كلتوم عن عباض، وحبب بن أبي عبدة، وتمكّن بلج بن بشر من الغزار مع عشرة ألاف من حنده إلى طنجة. وعادت فلول الحبش الأموي إلى القيروان. وأصبح المغرب الأقصى والأوسط تحت نفوذ الخوارج من الصفرية. وهذا خالد من حيد الزنائي سيد المغرب الأقصى، أما المغرب الأوسط ففيه عكماشة بن أيسوب النغراوي، وعبد الواحد بن يزيد الهواري. وحين خبرج كلشوم بن عياض القشيري إلى المغرب وترك المغرب الادنى وراءه سار إلى قايس عبد الواحد من يزيد المواري فدخلها.

أما القيروان فكان عليها عامل كلثوم بن عباض وهو مسلمة بن سواده وقد سار لقنال عكائة بن أبوب ولكنه هزم أمامه، واضطر إلى العودة مسرعاً لقاعدته في القيروان وهذا ما جعل جنده يتورون عليه، ويولون أمرهم سعيد

ظهر الخوارج الصفرية في جزيرة كاوان، كما ظهرت الأماضية في غمان بامرة الجلندي فلها غضب أبو العباس على خارم من خزيمة سيره على وأس سبعياتة فارس إلى الخوارج، فهرب الحوارج من وجه خازم من جزيرة كاوان وعلى وأسهم شيان من عبد العزيز، ووصلوا إلى عَيَانَ فقاتلهم خوارج عمان لاختلافهم معهم، وقتل شيان ومن معد وسار خازم إلى عمان، وانتصر على الجلندي وقتله وقتل معه عشرة الاف عن تبعه ورجع بعد أن مكت أشهراً ..

كما بروت الصغرية في المغرب الأقصى وسطوت عليه، وظهرت الأباضية ل المغرب الأدنى والأوسط، وأخضعت أجزاء واسعة لنفوذها، وكان عبد الرحن من حيب من أبي عبيدة يجود سيفه من القيروان في محاوية الحوارج عندما قامت الدولة العباسية.

إذ أن البربر قد تضايفوا كثيراً من القتال الذي جرى في إفريقية نتيجة الصراع العبلي بين القيسة والمهائية، والحروب التي خاضها البريو ضد الرومان في صقلية وسردينيا ومع ذلك فإن القادة لبس منهم، ويجرُّون إلى الصراع جرًّا. لذا فقد ذهب وقد منهم إلى دمشق لمقابلة الخليفة، وتوضيح ما يعانون، ولكتهم عادوا دون إمكانية مقابلة الخليفة هشام بن عبد الملك، وما أن رجع وفدهم إلى يلادهم حتى بابع المتوارج أحد أعضاه الوفد وهو مبسرة الطغري وذلك عام ١٣١ فتار وزحف تمجموعه إلى طنجة قدخلها، وقتل عاملها عمر

ان بحرة العسالي الذي اعتصم بالقبروال.

ار معبد بن بجرة عام ١٢٤ إلى قابس، وما أن خرج من القبروان حتى
الر إليها عكاشة بن أبوب لكنه لم يتمكن من دخولها إذ صدّه عنها القبراونيون
بامرة عبد الرحمن بن عقبة الغفاري، وفرّ عكاشة بن أبوب إلى الصحراء،
وحاول عكاشة، وعبد الواحد تنظيم الخوارج من الصغربة بالاستعانة بقبيلة
إنانة التي كان مقدم الخوارج فيها أبو قرة:

أرسل الخليفة هشام من عند الملك والي مصر حفلة من صغوان على رأس جيش كبير، وأعطاه ولاية إفريقية، وما أن وصل إلى لقيروان حتى بعث بجيش لمنازلة الحوارج في الراب، وكان هذا الجيش بقيادة هيد الرحن من عقبة، فانتصر على الحوارج، ولكنه قتل في معركة ثانية، وفي الوقت نف قتل عامل طوايلس معاوية بن صغوان على يد الصغرية أيضاً. ولم بيق من عقبة أمام الصغرية سوى القيروان فسار اليها عكاشة من أبوب، وهسكر بالقرب منها في متطقة القرن، كها سار عبد الواحد من تلمسان على وأس جيش، ومعه أبو قسرة، وعسكر في الأصنام، والنصر على جيش أرسله لمه حنظلة من صغوان.

للحضّ حظلة بالقبروان، وحفر خندقاً وعندما تبكّن من قوته نقدم إلى عكاشة وهزمه في القرن عام ١٣٥، وأسره وقتله، كما هرم جيش عبد الواحد في الأصنام بعد انتصار حرثي أحرزه.

بعلر حد الرحن بن حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع على المنطقة ، وأحير حنطلة بن صفوان على مفادرتها ، واضطر مروان بن محد أخر خلفاء بني أمية على الاعتراف بولاية عبد الرحن بن حبيب على إفريقية ، وتمكّن من الشفرية إذ قلسى على حركة عزوة بن الوليد المبدل في تونس ، كما قمع كل حركة للجوارج .

ودالت دولة بني أمية وقامت دولة بني العباس، والخوارج من الصغرية في مرحلة من الضعف، وعبد الرحن بن حبيب هو صاحب الكلمة في إفريقية.

هذا بالنسبة إلى الصفرية أما بالنسبة إلى الأباضية من الخوارج فقد كان نشاطهم في المغرب الأدنى. وقام زعيمهم عبد الله بن مسعود النجبيي بتورة في منطقة طرابلس عام ١٣٦ فير أن عبد الرحن بن حبيب قد تمكن من القيض عليه وقتله كما قتك بقبيلة هوارة التي تزغمها الخارجي.

وقام عبد الجبار بن قبس المرادي، والحارث بن تليد الحضرمي بحركة عام ١٣٠ وحاصر طرابلس، ودخلاها، وقتلا عاملها، وهنزمنا جبوش هبد الرحمن بن حبب ثلاث مرات، وعندما قررا السير نحو القيروان اختلفا، والشغل أحدهما بقتال الآخر، وهذا ما أضعف الأباضية، وقت في عضدها تماماً عام ١٣١ هـ. ولكن لم يمنع هذا من قبام اسهاهيل بن زياد النعوسي بثورة عام ١٣٢ قاستولى على قابس، فأسرع إليه عبد الرحمن بن حبيب، وهزم الأياضية.

وهكذا فإن شأن الأباضية لم يكن يأفضل حالاً عندما قدامت الدولة المباسية . ولكن مات عبد الرحمن من حبيب، وحدث صراع بين أسرته ، وشغلت الدولة العباسية بأحداثها فنشط الخوارج تارةً أخرى في أيام المنصور ، وأن حدثت بعض الحوادث أيام السفاح ، إذ خلف عبد الرحمن بن حبيب ابنه حبيب فنازعه عده عبد الوارث الذي كان على صلة بالخارجي عاصم بن جبل ولكنه أظهر الولاء للعباسيين أو هكذا ظنّ الناس ، ولكن حبيب تمكّن من هريمة الحوارج هزيمة منكرة عام ١٢٥ .

Blox-ITV

هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، ولد بالحميمة من الشراة في الأردن عام ٩٥ هـ، فهو أكبر من أخيه أبي العباس بجوالي عشر سنوات، وأمه سلامة البربرية.

توفي والده محمد بن علي وقد جاوز المنصور التلائين، فقد التقي مع والده بكبار الرجال، كما عرف جده علي بن عبد الله الذي توفي عام ١١٨.

كان أسعر طويلاً نحيفاً مهيباً، خفيف العارضين، معرق الوجه، رحب الجبهة، أقنى الأنف. وكان فحل بني العباس هيبةً وشجاعةً، ورأياً وحزماً، ودها، وجبروناً، وكان جاعاً للمال، حريصاً، تاركاً للهمو واللعب، وحسن المشاركة في الفقه والأدب والعلم، متديناً كثير الخبر،

تولَّى إمرة بلبدة في قارس لعاملها سلبان بن حبيب بن المهلب بن أبي صغرة، ثم عزله وضربه.

خرج على بني أمية مع أخيه السفاح، وعميمه عبدالله بن على، وعيسى من على عندما قام عبد الله بن جعفر قلبا هزموا، توزعوا واختفوا، وسار المنصور مختفياً في الجزيرة، وتزوج بأم ولد، ثم رجع إلى الحميمة حتى انضم إلى ركب أخيه إلى الكوفة.

انتقل مع أخيه أبي العباس من الحميمة إلى الكوفة ، ونزل معه في عنيه ،

وخرج ت معه، وكان مستشاره ومن دهائمه .

وتنكر أبو العباس لأبي سلمة قبل ارتحاله من هسكره بالنخبلة، تم غيزل عنه إلى المدينة الهاشمية، فنزل قصر الإمارة بها ، وهو منتكّر له ، وقد غرف ذلك منه ، وكنب إلى أبي صلم يعلمه رأيه ، وما كان هم بمه مسن الغش ، ومما يتخوف منه، فكتب أبو مسلم إلى أمير المؤمنين؛ إن كان اطلع على ذلك منه فليقتله؛ فقال داود بن على لأي العباس؛ لا تفعل با أمير المؤمنير؛ فيحسم عليك بها أبو مسلم وأهل خراسان الذبن معك، وحاله فبهم حاله و ولكن اكسب إلى أبي مسلم فليبعث إليه من يقتله ، فكب إلى أبي مسلم بدلك ، وأرسل له أخاه أبا جعفو الذي يقول: فخرجت على وجل؛ فلها انتهيت إلى الري، إذا صاحب الري قد أثاه كتاب أبي مسلم: إنه يلغني أن عبد الله من محمد نوجه إلبك, فإذ: قدم فأشخصه ساعة قدومه عليك قلها قدمت أنساني مسامسل الرئ فسأخبرني بكتاب أبي مسلم، وأمولي بالرحيل، فازددت وجلاً، وخرجت من الري وأنا حدر خالف فسرت؛ فلما كنت بنسابور إذا عاملها قد أنالي بكتاب أبي مسلم إذا قدم عليك عبدالله من محمد فأشخصه ولا تدعمه بقبي، فميان أرضمك أرض خوارج ولا أمن عليه . فطابت نفسي وقلت: أراه يُعنى بأمري . فسرت فلها كنت من مرو على فرسخين، تلقَّاني أبو مسلم في الناس، فلما دنا مي أقبل يمشي إلى ا حتى قبل يدي، فقلت؛ اوكب، فركب فدخل مرو، فنزلت داراً فمكنت ثلاثة أيام، لا يسألني عن شيء، تم قال لي في اليوم الرابع؛ ما أقدمك؟ فأخبرته فقال: فعلها أبو سلمة! أكفيكموه! فدعا مزّار من أنس الفسي، فقال: الطلق إلى الكوفة ، فاقتل أبا سلمة حيث لقبته ، واتنه في ذلك إلى رأي

وصل مرّار إلى الكوفة، وقدم على أبي العباس في المدينة الهاشمية، وأعلمه سب قدومه، فأمر أبو العباس منادياً فنادى، إن أمير المؤمنين قد رضي عن أبي سلمة ودعاء وكساء، وجاء أبو سلمة بعد ذلك ليلةً إلى أبي العباس، وسهر

عنده حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج منصرفاً إلى منزله بيشي وحده، فعرض له مزار بن أنس الضني ومن كان معه من أصواف، فقتلسوه، وألهلقت أيسواب المدينة، وقالواء قتل الحوارج أبا سلمة.

يبدو أن أبا سلم كان حذراً جداً فخشي أن يلتقي أبو جعفر بالناس أثناء قدومه إليه فيفسد عليه ولايته، لذا رغب ألا يبكث في بلند أبداً، ولاحظ في كتابه الأول إلى صاحب الري بعض عدم الحذر فأراد أن يجليه بالكتاب الآخر الذي بعثه إلى صاحب تبسابور، وعندما وصل أبو جعفر إلى مرو اصطنع أبو مسلم المحبة والاحترام الزائد والنقدير لأبي جعفر، كما رغب أن يبقى سرّه بيته وبين نفسه، لذا لا مانع عنده من أن يتخلص من كل الدعاة السابقين، ومن لهم تأن سابق لببقي وحبداً في أمره، وانتهى من أبي سلمة كبير الدعاة قحقق ما يريده العباسيون، وحقق ما تطمع إليه نفسه. أما أبو جعفر فيبدو حلره واضحاً مذ كلف بالرحلة إلى مروحيث كان وجلاً خالفاً منها.

ويرداد الأمر وضوحاً في الرحلة الشائبة التي سار بها أيسو جعفسر إلى خراسان، فبعد أن قُتل أبو سلمة أرسل أبو العباس أخاء أبا جعفر في ثلاثين رجلاً إلى أبي مسلم، فلما وصل أبو جعفر إلى حرو مشى معه هبيد الله بن الحسين الأهرج، وسلمان بن كثير، فقال سلمان بن كثير للأهرج، يا هذا، إنا كنا نرجو أن يتم أمركم فادعونا إلى ما نريدون، فظن الأهرج أنه دسيس من أبي مسلم، فخاف ذلك، وبلغ أبا مسلم مسايرة سلمان بن كثير إباه، وأتى هبيد الله أبا مسلم، فذكر له ما قال سلمان، وظن أنه إن لم يقعل ذلك الهناله \_ إذ كانوا يخشون أبا مسلم خشية كبيرةً \_ فبعث أبو مسلم إلى سلمان بن كثير، فقال له: أتحفظ قول الإمام لي، من انهمته فاقتله ؟ قال: نعم، فقال: إلى قد انهمنك، فقال: أنشدك الله! قال: لا تناشدني الله وأنت منطو عل غش الإمام، فأمر بفترب عنقه. ووصل الخير إلى أبي جعفر فغضب غضباً شديداً، ولكنه كظم فيظه، فسلمان بن كثير الخزاهي أحد نقباء الدعوة، وشيخهم، وكان كلما جاء فيظه، فسلمان بن كثير الخزاهي أحد نقباء الدعوة، وشيخهم، وكان كلما جاء

داعة إلى خراسان يطلب عنه أن يسمع ويطبع لسليان هذا، ومنهم أبو مسلم للم ورجع أبو جعفر إلى الكوفة، فقال لأبي العباس؛ لست خليفة ولا أمرك يشيء إن تركت أبا مسلم ولم تقتله، قال: وكيف؟ قال: والله ما يصبع إلا ما أراد، قال أبو العباس؛ اسكت فاكتمها، وأصبح أبو جعفر لا يطبق أبا سلم ويرى أنه الشيح الذي يهدد العباسين ولا يمكن مخالفة أمره في خواسان للفرع الذي نشره بين الناس، والأسلوب الذي اتبعه في نقل الأحبار إليه والتخد ما يربد. وكان أبو مسلم كلها قتل أحداً انهمه بغشة للإمام وذلك من أجل أن يُرضي العباسين ويظهر تأبيده النارد لهم، وأنه يعمل لهم، وفي الواقع أجل أن يُرضي العباسين ويظهر تأبيده النارد لهم، وأنه يعمل لهم، وفي الواقع أبد كان يُخطط لمصلحة براها، ويكم أمرها.

وعندما عاد أبو جعفر إلى الكوفة أوسله أبو العباس إلى واسط نحاصرة ان هبيرة فيها وبعد حصار استمر ما يقرب من أحد عشر شهراً، وصل خبر مقتل مروان بن محمد إلى ابن هبيرة فطلب وقتها الأمان والصلح، وجرت الرسل بين الطرفين، وفح الأمر، وخرج ابن هبيرة، وكان يسمر عبد أبي جعفر، وبرى أبو جعفر المحافظة على العهد والوقاء بالأمان لابن هبيرة، إلا أن أبا العباس قد استثار أبا مسلم، فقال له إن الطربق السهل إذا ألقت فيه الحجارة فمسد، وابد لا يصلح طربق فنه ابن هبيرة . فكب أبو العباس إلى أبي جعفر بأمره بقتل ابن هبيرة، ولكن أبا جعفر راجعه ، وراجعه ، وأبر العباس بقح حتى قال بقائره قتله ، ونفذ ذلك .

كان أبو جعفر برى أن استرضاء القادة الدبن كانوا دعامة بني أمـة قوة العاسين، أما أبو مسلم فيرى في وجود قادةٍ بارزين في منقوف العباسين إضعافاً لمركزه، لذا كان برى النخلص منهم كي لا يقسدوا عليه الطريق

السهلة التي يراها، وعبّر عنها بجوابه لأبي العباس. وهكذا زادت نفعة أبي جعلر على أبي مسلم.

وما النهى أمر واسط وابن هبيرة حتى أرسل أبو العباس أخاء أبا جعفر أميراً على الجزيرة، وأرمينيا، والديبجان، ويقي أميرها حتى استخلف.

ولما بابع أبو العباس لأخبه أبي جعفر من بعده بعثه إلى أبي مسلم وكان بنسابور كبي يأخذ البيعة منه ومن أهل خراسان، وكأن أبا العباس كان يجب أن تزول الغمة بين أخبه وأبي مسلم بالصلة والزيارة ولكن ذلك ما كان إلا ليزيدها، وما من تصرف إلا ويؤول، إذ أن النفوس قبير صافية بعضها لبعض ووصل أبو جعفر إلى نيسابور فاستقبله أبو مسلم، واستخف به، إذ وجد في المنظرة، عقبة كأداء في وجه مشروعاته، وما يُخطط له، وبقي عدة أيام أبو جعفر في نيسابور حتى فرغ من البيعة، ولما عاد أخبر أبا العباس بما كان من استخفاف أبي مسلم به .

وفي عام ١٣٦ استخلف أبو جعفر على عمله، في الجزيرة، وأرمينيا، وأذربيجان مقاتل بن حكيم العكبي، وقدم على أبي العباس واستأذنه بالحج، فإذن له، واستعمله على الحج. ولم يلبث أن كتب أبو مسلم لأبي العباس يستأذنه في القدوم عليه، فأجابه إلى ذلك، فقدم في جاعة عظيمة من أهل خواسان، فأمر أبو العباس الناس باستقباله فاستقبلوه، وأكرمه أبو العباس، وأنزله قريباً عنه، ثم استأذنه بالحج فقال له؛ لولا أن أبا جعفر يحج لاستعملتك على الموسم.

واستغل أبو جعفر وجود أبي مسلم بالأنبار فقال لأبي العباس: با أمير المؤمنين اطعني واقتل أبا مسلم، قوالله إن في رأسه لغدره، فقال: يا أخي، قد عرفت بلاه وما كان منه، فقال أبو جعفر: با أمير المؤمنين، إلما كان بدولتنا، والله لو بعثت ستورآ لقام مقامه، وبلغ ما بلغ في هذه الدولة .... فوافق أبو العباس ثم تراجع عن ذلك.

وسار أبو جعفر إلى الحج كما سار أبو مسلم، وانتهى الموسم. وكان أبو سلم يعطي الأصطبات، ويمنح المبات، ويمفر الآبار، ويتقرب إلى الناس، ولم يكن أبو جعفر كذلك لمزاد لحضب المنصور من تصرف أبي مسلم، وتحب للناس.

وتوفي أبو العباس فأخذ البيعة للمنصور ابن أخيه عيسى بن موسى، وكتب إلى عمه بذلك، وقام بأمر الناس، ووصل الخبر إلى المنصور وهو في الطريق، غابعه أبو مستم ومن معه، ونابع سيره حتى أتني الكوفة، فصل الجمعة فيها، وخطب أهلها، وأعلمهم أنه راحل إلى الأتيار.

وقبل: إن خبر موت أبي العباس قد وصل إلى أبي مسلم قبل وصوله إلى أبي جعفر فكتب إليه: يسم الله الرحمن الرحيم. عافاك الله وأمنع بك. إنه أناني خبر أفظعني وبلغ مني مبلغاً لم يبلغه شيء قط، لقيني محد بن الحصين بكتاب من هبسي بن موسى إليك بوفاة أبي العباس أمير المؤمنين - رحمه الله - فنسأل الله أن يعظم أجرك، ويحسن الخلافة عليك، ويبارك لك فيا أنت فيه، إنه ليس من أهلك أحد أشد تعظها لحقك وأصفى نصيحة لك، وحوصاً على ما يسرك مني، وبعد يوم أو يومين بعث بالبيعة إليه، ويبدو أنه أراد المداهنة قبل أن ينتقم منه المنصود.

### خلافت

وصل أبو جعفر إلى الأنبار فوجد العراق أمر منتهياً من حيث البيعة، وقد أخذها له ابن أخبه عيسى بن موسى، وأرسل الرسل لأخذها، وتسلّم له الأمر، فلها وصل إلى مقره سلمه المقاليد. وبدأت المشكلات للمنصور تتوالى فأخذها بالحكمة والحزم.

كان عيسى من موسى قد أرسل إلى عبد الله من على يغير وفاة أبي العباس، وطلب منه البيعة الأبي جعفر، وكان عبد الله من على في طريقه إلى الروم، فلما جاءه الخبر، نادى الصلاة جامعة فاجتمع إليه القادة والجند فقرأ عليهم كتاب أبي العباس، وقال لهم، إن أبا العباس لما أراد أن يرسل إلى حرب مروان من تحد أخر خلفاه بني أمية قال: من يسير إليه وهو ولي عهدي، فنقذت ولم يرسل غيري، فكنت ولي عهده، وأنا من بعده، والآن قد رحل فأنا الخليفة من بعده، وشهد بعض القادة على ذلك، قبابعه من معه وسار بهم إلى حران، ودها مقاتل من حكيم العكمي إلى البيعة فلم يجه فحاصره مدة دخل بعدها حران وقتله، ثم تحصن بها، وأخذاستعداداته.

برى عبد الله بن علي أنه الخليفة الطبيعي فهو الذي قد دلت صرح الدولة الأموية، وثبّت دعائم الببت العباسي، وإذا كان أبو العباس قد نولَى الحلافة بالعهد من أخبه ابراهيم إلا أنه هو الآن أحق الناس بالأمر، وإذا كان إلحوته

جمعهم أكبر منه باستثناء هبد الصمد (١) إلا أنهم دونه في المؤهلات كها لم يقوموا بالدور الذي قام به ، كها أن أخاه عبد الصمد هو بجانبه وبرى رأيه وإذا كان ابن أخيه أبو جعفر أكبر منه سناً إلا أنه لم يقم بأي دور بؤهله باستلام الأمر - حسب رأيه - .

أما أبو جعفر قرأى أن يضرب همه يسأني مسلم وأيها زال فقد زال مسن طريقه . وأبو مسلم يرهبه الجند، ويخافونه فقد ذاع صيته، وعرفت مقدرته , تم يطبعه الخراسانيون، ويستمع له القادة وإن من لم يسمع له ، يننهي بطريقة أو بأخرى .

استخلف أبو مسلم خالد بن ايراهيم على خراسان، وسار إلى الأنبار حيث للمى التعليات من الخليفة ومنها انطلق نحو حرّان، ومعه من الثادة، الحسن بن قحطية، وحيد بن قحطية وكان قد قارق عبد الله بن علي وفرّ منه بعد أن أراد عبد الله قتله، ومالك بن الحيثم الحزاعي، وخازم بن خزيمة. وكان الحسن ابن قحطية خليفة أبي جعفر على أرصينيا فكتب إليه أن يلحق أبا مسلم فوافاه في الموصل.

كان عبد الله من على يعتمد على قوته وجرأته، وشجاعة أخيه عبد الصمد، وقدة أهل الشام. ويعتمد أبو مسلم على طاعة جنده وتغانبهم، ودهائه، وخططه

التي يستعملها في القتال. ولكنه كانًا يخشى الخليفة فهو ابن أخي هبد الله بن على. فإن تمكّن من عبد الله بن علي أخد الخليفة تأره منه، وإن عُرم قتل فالموت في كلا الحالين. وببدو أنَّ عبد الله بن على أخذه الخوف فطائبت حكمته إذ خاف ممن معه من أهل خراسان لي الجيش فقتل عدواً منهم الأمر الذي أفقده ثقة جنده، ووصل الخبر إلى أبي مسلم فاتخذ حكمته ، إذ دبّ الحياس في جنده من أهل خراسان، واقتنعوا بأنهم إن استسلموا كان القتل مصيرهم، وفي الوقت نفسه أعلن لعبد الله بن علي وأخبر جنده أنه لم يأت لقتال عبد الله ابن على وإنما حاء والبأ على الشام، وهذا ما جعل جنود الشام يخافون منه على أهلبهم ما داموا جنداً مع عبد الله بن علي لذا رأوا السير إلى الشام، وأجبروا عبد الله من على على ذلك، فلما سار حلّ أبو مسلم مكاله، وكان قريباً منه، فلما عاد وجد أبا مسلم قد سبقه إلى معسكره، فنزل موضعه، واشتبك الطرفان في معارك زادت على خسة أشهر، وكان التفوق لأهل الشام إلا أن تدبير المعركة قد جعلت الهربحة تحلُّ بعبد الله بن على في جادى الأُخْرة وفرَّ إلى العراق، ومضى إلى البصرة فأمنه أخوه سلبان بن على، أما عبدالصمد بن على فقد نزل الكولة وأمنه ابن أخيه عبسي بن موسى بن محمد. وبعث أبو جعفر مولاه أبيا الخصيب يحصي ما أصابه أبو مسلم من معسكر عبد الله من على فغضب أبو مسلم كثيراً فأمنَّ الناس ولم يقتل أحداً . ولما وصل إليه أبو الخصيب أواد أن يقتله فتكام فيه إذ قبل إنه رسول فخلَّى سبيله وقال: أنا أمين على الدماء خالن في الأموال ، وشم المنصور ، فرجع أبو الخصيب إلى المنصور فأخبره .

أصبح الخلاف واضحاً بين المنصور وأبي مسلم، وبعد الانتهاء من حركة عبد الله بن علي أصبح أبو مسلم الرجل القوي الوحيد في الدولة، ولكن لا بريد أن تطاله يد المنصور، كما أن المنصور قد أصبح يخافه ولا بريد أن يعود إلى خواسان فإن سار إليها واعتصم فإنه يزعج الدولة، وعنده أن يقوم بعمل تتجزأ به الدولة، أو يعصف بها أو بطيفتها، ويريد لذلك أن يتخذ الروية

١١) أخوة ميدان بن على ا

١- المدين على ١١٠ - ١١٥ هـ.

A TTT - AT 1 JE CE 25/4 - T

٢ - حسى ان على ١٦١ هـ .

ع - مليان بن على ١١٦ - ١١١ هـ

٥- اساميل بن على ١٥٠ - ١٩٦١ هـ

١-ماع د بل ١١١- ١١١ د

٧ - فد العبد بن فل: ١٠٤ - ١٠٤ م.

٨- مد ان بر مل ١٥٧ - ١٥٧ هـ

والحكمة في تصرفه معه ليصيد، قبل أن يقلت منه لذا كتب إليه و إني قد ولينك مصر والشام، فهي خبر لك من خراسان، فوجه إلى مصر من أحست وأقم بالشام فتكون يقرب أمير المؤمنين فإن أحب لقامك أتبته من قريب و(١) قلها أتاه الكتاب غضب وقال: يوليني الشام ومصر، وخراسان لي. فكت الرسول إلى المنصور بذلك، وأقبل أبو مسلم من الجزيرة مجمعاً على الحلاف، ولحرج عن وجهه يوبد خراسان، فسار المنصور من الأتبار إلى المدائن وكتب إلى أبي مسلم في المسير إليه \_ كأن المنصور قد تتازل وسار شوطاً نحو أبي مسلم ليسير هو الأخر شوطاً، وقد يكون هذا السير تهديداً بأنه إن لم بأت إليه فإنه عازم على الخيلولة دون توجهه إلى خراسان \_ . فكتب إليه أبو مسلم \_ وهو بالزاب -: ، إنه لم بيق لأمير المؤمنين - أكرمه الله - هدو إلا أمكنه الله منه ، وقد كنا تروي عن ملوك أل ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهراء فنحن تافرون عن قربك، حريصون على الوفاء لك ما وفيت، حربون بالسمع والطاعة غير أنها من يعيد حيث يقارنها السلامة فإن أرضاك ذلك فأنا كأحسن عبيدك، وإن أبيت إلا أن تعطي نفسك أرادتها نقضت ما أبرمت من عهدك ضناً ينفسي، وكذلك كتاب أبي مسلم فيه إظهار الطاعة وفي الوقت للسه فيه التهديد على تنفيذ ما يريد وهو السير إلى خراسان إن صمم المتصور فرض وأبه، بل مستعد لنقض السعة. ولما وصل الكتاب إلى المنصور كتب إلى أبي مسلم وقد فهنت كتابك، وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة ملوكهم، الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم، فإنما راحنك في النشار نظام الجهامة ، فلم سويت نفسك يهم ؟ لمأتت في طاعشك، ومناصحتك، والضطلاعك بما حلت من أهباء هذا الأمر على ما أنت به، وليس مع الشريطة التي أوجبت منسك سمعياً ولا طباعية، وحمَّل إليسك أمير

من الباب الذي فتحه عليك؟ . تر زادت قسوة الرسائل والكتب، وأصبحت تظهر ما لففيه النفوس، فكتب أبو مسلم لأبي جعفر وأما بعد فإلى اتخذت رجلة إماماً ودليلة على ما افترض الله على خلقه، وكان في محلة العلم لازلاً، وفي قرابته من رسول الله يَرِيعُ قريباً فاستجهلني بالقرآن فحرفه عن مواضعه طمعاً في قليل قد تعافاه الله إلى خلقه، وكان كالذي دلى يغرور. وأمرني أن أجرد السيف، وأرفع الرحة، ولا أقبل المعذرة، ولا أقبل العثرة ففعلت تسوطشة لسلطمانكم حتى عرفكم الله من كان يحملكم، ثم استنقذتي الله بالتوبة قإن يعف عني ققديماً غرف به ونسب إليه ، وإن بعاقبني فيما قدمت يبداي ، وما ريك بظلام

المؤمنين عيسى من موسى رسالة لتسكن إليها إن أصغبت، وأسأل الله أن يمول

بين الشيطان ونزعاته وبينك فإنه لم يجد باباً يفسد به نيتك أوكد عنده وأقرب

وكتب أبو جعقر لأبي مسلم: و أما يعد فإنه برين على القلوب ويطبع عليها المعاصي، فع أبها الطائش، وأفق أبها السكران، وانتب أبها السائم، فبالسك مغرور بأضغاث أحلام كاذبة، في برزخ دنيا كانت قد غرَّت من كان قبلك، وسم بها سوالف القرون ( هل تحسن منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً)، وإن الله لا يعجزه من هوب، ولا يفوته من طلب، قلا تغتر بمن معك من شيعتي وأهل دعوتي، فكأنهم قد صالوا عليك بعد أن صالوا معك، إن أنت خلعت الطاعة وقارقت الجراعة ويدا لك من الله ما لم تكن تحسب، مهلاً مهلاً ، احتر البغي أبا مسلم فإنه من يغي واعتدى تخلَّى الله عنه، ونصر عليه من يصرفه للبيدين والغم، واحذر أن تكون سنةً في الذين قد خلوا من قبلك، ومثلةً لمن يأتي بعدك، فقد قامت الحجة، وأعذرت إليك، وإلى أهل طاعتي فيك. قال تعالى ﴿ وَاللَّ عليهم نبأ الذي أثبتاء آيالنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من

<sup>(</sup>١١) حاسل ل عليج لان الآلي - المز، فراج :

فأجابه أبو صفرا وأما بعد فقد قرأت كتابك فسرأيسك فهمه للعسواب عتباً ، وعن الحق حائداً ، إذ تضرب فيه الأمثال على فير أشكالها ، وكنيت إلى فيه أبات منزلة للكافرين، وما يستوي الذين يعلمون والدين لا يعلمون ، وإنق والدما السلخت من أبات الله ولكني با عبدالله من الله كنت رحاراً مناو إلا فيكم من القرآن أيات أوحبت لكم بها الولاية والطاعة ، فألمت بأخوان لك من قلك لم بك من بعدهما ، فكت لما شيعةً منديساً أحسن عباديماً مهديساً . وأخطات في التأويل، وقديماً أخطأ المتأونون، وقد قال تعالى ﴿ وَادَا جَاءِكَ الدين يؤمنون بأبالنا فللل سلام طبكم كتب زيكم على عب الرحمة أند من عمل منكم موه بمهالة تم ثاب من يعده وأصلح فإنه لحمور رسيم؟ . وإن أخال السفاح ظهر في صورة مهدى، وكان ضالةً فأمري أن أجره السعد وأقتل بالظنة، وأقدم بالشهة، وأرفع الرحمة. ولا أقبل العثرة، لهوترت أهل الدنية بطاعتكم، وتوطئا سلطانكم حلى هرفكم الله من كان جهلكم. فم إن الله محاله لداركني منه بالندم، واستقلل بالنوبة، فإن يعف هي وبصفح فإن كان للأوامين فغوراً ، وال يعاقبني فبدنوي، وما ربك يغلام للعبيد ،

وكنب أبو جعفر إلى أبي مسمّ: وأما بعد , أبيا المجرم العاصي فإن أخي كان إمام هدى يدعو إلى الله على يبّت من ربه ، فأوضح المن السيل ، وحلك على المنهج السديد ، فتو بأخي افتديت الما كنت عن الحق حائداً ، وعن الشيطان وأوامره صائداً ، ولك لم يستح المن أميوان إلا كنت الأرشندهما تساركاً . والأفواهما واكناً ، نقتل قتل الغواهنة ، وتبطش بطش الجبابرة ، وتحكم بالجود حكم الفسطين ، وتبلر المال ، وتضعه في غير مواضعه فعل المسوفين ، فم من حكم الفسطين ، وأمرت أبي قد وليت موسى بن كعب خراسان ، وأمرت أن يتم السياور ، فإن أردت خواسان القبال بمن معه عن قوادي وشيعتي ، وأنا موجه السياور ، فإن أردت خواسان القبال بمن معه عن قوادي وشيعتي ، وأنا موجه المناسك أقوانك ، فأجع كبدك ، وأمرك في مسدد والا موفق ، وحسب أمير المناسن ومن البعه ونعم الوكيل :

وسع هذه النسوة في المراسلات إلا أن أبا جعفر لله الحد يمانها الحدكان السياسية فيحد الأمراء ويطهر للرسل نقديره لأي مسلم حتى حشوا له القدوم على المقيمة، سوى نيزك، وهو أمير أشار على أبي مسلم أن يشنل أبا جعفر ويسملنف هيره.

ويعث المنصور إليه جرير بن يويد بن جوير بن هيد الله فيحل، في جاهة من الأمراء، وأهره أن يُكلم أبا مسلم باللين كلاماً يقدر عليه، وأن يكون ال عله ما يكلمه به أبه بريد رفع قدوك ، وعلو منزلتك ، والاخلاقات لك ، فيهان ماه بهذا فدالت، فإن أن، فقل: هو بريء من العباس إن شقلت العصا ودهبت على وجهال لبدركات بنعبه وليقنالنسك دون غيره، ولسو خفست المر الحصم خاصه خلفات حتى بدركت فيقتلك أو يجوت قبل فالك، ولا تقل ال هذا حتى لنأس من رجوه بالتي هي أحسن. قالم قدم عليه أمراه المنصور بـ (حلوان) دخلوا عليه ولاجوه فيها هم به من منابلة أمير المؤمنين، وما هو فيه من مخالفته ، ور نحمه في الرجوع إلى الطاعة ، فشاور ينوي الرأي من أمرائه فكنهم نهاء عن الرجوع إليه ، وأشاروا بأن بقيم في الري فلكون خراسان للمت حكمه ، وجنوده طوعاً له ، قإن استقام له الحليقة، وإلا كان في عر ومنعة من الحند. فعند دالك أرسل أبو مسلم إلى أمراء المتصور فقبال لهم: إرجعوا إلى صاحبكم فلست ألقاه فالما استأسوا من قالوا له ذلك الكلام الذي كان المصور أمرهم به . فلم سمع ذلك كسره جداً وقال: قوموا عني الساعة

وكان أبو سلم قد استخلف على خراسان أبا داود ابراهم بن خالد، فكنب البه المنصور في غية أبي سلم حين اتهم، إن ولاية خراسان لك ما بقيت، وقد وليتكها وهزلت عنها أبا مسلم. فعند ذلك كتب أبو داود إلى أبي صلم حين بلغه ما عليه من منابذة الخليفة: إنه ليس يليق بنا منابذة خلفاه أهل بيت وسول الله كارجع إلى إمامك سامعاً مطبعاً والسلام، فزاده ذلك كسراً أبضاً فيعت إليهم أبو مسلم: إني سأبعث إليه أبا إسحاق وهو ممن أثل به، فعث أبا

اسحاق إلى المنصور فأكرمه ووعده بنيابة العراق إن هو رقه . فلما رجع إليه أبو إسحاق قال له : ما وراءك؟ قال: رأيتهم معظمين لك عارفين قدرك ، فغزه ذلك، وعزم على الذهاب إلى الخليفة ، فاستشار أميراً يقال له نيران ، فتهاه ، قصم على الذهاب ، فما رآه نيرك ، عازماً على الذهاب المثل بقول لشاعر:

ما للرجال مع النضاء محالنة فعسب النضاء بحياسة الأقسوام ثم قال له : احفظ عنى واحدة . قال : وما هي ؟ قال : إذا دخلت عليه فاقتله تم بابع من شئت بالحلاقة فإن الناس لا يخالفونك. وكتب أبو مسلم إلى المنصور يغلمه بقدومه عليه . قال أبو أبوب كاتب الرسائل؛ قدخلت على المنصور وهو حالس في خياء شعر حالس في مصلاه بعد العصر ، وبين يديه كتاب فألقاه إلى قَانًا هُو كَتَابُ أَبِي صَلَّم يَعْلَمُهُ بِالقَدُومُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ الحَلْبَقَةُ، وَاللَّهُ لئن ملائت عِني منه لأَقْتَلَتْ. قال أبو أبوب: فقلت إنا لله وإنا إليه واجمون. وبتُ تلك اللبقة لا بأتيني نوم، أفكر في هذه الواقعة، وقلت: إنَّ دخل أبو مسلم خالفةً ربما يبدو منه شرّ إلى الخليفة، والمصلحة تقتضي أن يدخل أمناً ليتمكس منه الحليقة علما أصبحت طلبت رجلاً من الأمراء وقلت له: على لك أن تتولى مدينة و كسكر و فإنها مثلة في هذه السنة ؟ فقال: ومن لي بذلك؟ فقلت له: فاذعب إلى أبي مسلم فتلقاء في الطريق فاطلب منه أن يوليك تلك البلد ، فإن أمير المؤمنين يويد أن يوليه ما وراء بابه ويستربح لنفسه . واستأذنت المنصور له أن يدهب إلى أبي مسلم فأذن له ، وقال له : سلم عليه وقل له : إنا بالأشواق إليه . فسار إليه دلك الرجل - وهو سلمة بن فلان - إلى أبي مسلم فأخبره باشتباق الخليفة إليه، فسرَّه ذلك والشرح، وإنما هو غرور ومكر به، فلها سم أبو مسلم بذلك عجل السير إلى منيته ، فلما قرب من المدائن أمر الحليفة القواد والأمراء أن يطلُّوه، وكان دخوله على المتصور من أخر ذلك البوم، وقد أشار أبو أبوب على المصور أن يؤجل قتله في ساعته هذه إلى الغد ، قلبل

ذلك منه . فلها دخل أبو مسلم على المنصبور من العشي أظهر لنه الكوامــة والتعظيم، ثم قال: اذهب فأرح نفسك وادخل الحيام، فإذا كان انفد فالني فيغرج من عنده فجاه الناس يسلمون عليه ، فلها كان الغد طلب الخليفة يعلني الأمراء فقال له: كيف بلاثي عندك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين لو أموتني ان أقبل نفسي لقتلتها . قال: فكيف بك لو أمرتك بقتل أبي مسم ؟ فوحم ا منة ثم قال له أبو أبوب: ما لك لا تتكلم؟ فقال قولة صعيفة: أقتله ، ثم اختار ل من عبون الحرس أربعة فحرضهم على قتله، وقال لهم: كونوا من وراء الرواق فإذا صفقت بيدي فاخرجوا عليه فاقتلوه. ثم أرسل المنصور إلى أبي مسلم رسالاً تنرى ينمع بعضها بعضاً ، فأقبل أبو مسلم فدخل دار الخلافة ثر دخل على الخليفة وهو يستم، فلها وقف بين يديه جعل المنصور يعاتبه في الذي صنع واحدة واحدة فيعتذر عن ذلك كله (١٠) ثم قال له؛ فلم قتلت سليان بن كثير، وابراهم بن مبدون، وفلاناً وفلاناً؟ قال: لأنهم عصوفي وخالفوا أمري. فنصب عند ذلك المنصور، وقال: ويحك! أنت تقتل إذا عصيت، وأنا لا أفتلك وقد عصبتني ، وصفق بيديه ، فتبادروا إليه ليقتلوه فضريه أحدهم فقطع حائل سبقه، فقال: يا أمير المؤمنين استبقى لأعدائك، فقال: وأي عدو لي أعدى منك. ثم زجرهم المنصور فقطعوه قطعاً ولفوه في عباءً". وكان قتله لي أواخر شعبان من عام ١٣٧ هـ .

تم إن المنصور شرع في تأليف قلموب أصحاب أبي مسلم بالأعطيات، والترغيب والترهيب، والولايات، ووقى لأبي داود ابراهيم من خالد بولاية خراسان إذ أبقاء عليها.

ولم يكن أبو مسلم زنديقاً كما رماه بعضهم، ولكن يظهر أنه كان يخاف الله من ذنويه، وقد ادعى النوبة فها كان منه من سفك الدماء في إقامة الدولة

<sup>(</sup>١) المداية والنهاية لابن كتبع الجرد العاشر

<sup>(</sup>١) المعرفايق.

العباسة \_ والله أعلم بأمره \_ . وقد روي أن عبد الله من المبارك قد سئل عن أن مسلم أهو خير أم الحجاج؟ فقال: لا أقول ان أما مسلم كان خبراً من أحد ، ولكن الحجاج كان شراً منه . ورعا كان اتهامه إدعاء حركات الزندقة بعده بصلتها به استغلالاً لاسمه وجسه .

كان أبو مسلم يقتل لأقل إشارة أو شلب في عدم الطاعة، أو تنفيذ الأمر، ولذا كان الناس جبعاً يخشونه، وربحا كان أصدقاؤه أكثر الناس خوفاً منه نبجة صلتهم به فأي تصرف ربحا بفشره بما يخطر على باله فتكون العاقبة القتل، وقد بكون قواده وخاصة أتباعه أكثر الناس راحة واطمئناناً بعد قتله، حبث كانوا على خوف دائم، ولذا كانوا يكثرون التملق له، ويزاود في اظهار الطاعة اصدقاؤه وأعداؤه على حد سواه، ومن هنا كان قبضه على ناصية الأمر في خراسان، فالجميع يريدون اخدمة، ويتبارون في إلقاه أنفسهم أمامه لتنفيذ ما يشير إليه. تطال يده القاصي والداني، والصديق والعدو، والقريب والغرب.

ويقال؛ إن المنصور قد استدعى رؤوس الأمراء فجعل يستشيرهم في قنل أبي مسلم قبل أن يعلموا بقنله، فكلهم يشير يقنله، ومنهم من كان إذا تكلّم أسر كلامه خوفاً من أبي مسلم لئلا يُنقل إليه، فلها أطلعهم على قنله أفرعهم ذلك وأظهروا سروراً كثيراً.

ويقال: إنه لما عزم على قتل أبي مسلم أنشد:

إذا كنت ذا رأي فكن ذا صريمة فسإن فسياد الرأي أن تترددا ولا تمهيل الأعداء بموماً لغدرة وبادرهم أن يملكوا مثلهما نهدا ولما قطه ورآه طريماً بين يدبه قال:

قسد اكتنفسات خلات ثلاث جلبن طبسك محسوم الحيام خلافك وامتناصك من يجني وقسودك للجهاهير العظسام ومن شعوه أيضاً:

المر وطول عمر قد يضره

تبل بشساشسه وید می بعد طو لعبش مرزه وغونه الأیام حسی لا بسری شیساً بسره ع شامت بی إن هلک ست وقائل لله دروان

وعندما حيج المنصور عام ١٤٤ استخلف على الحيرة والمساكر القائد خازم ابن خزيمة ولما وصل أبو جعفر إلى المدينة استقبله الناس، وصهم عبدالله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فسأله عن ولديه بحد وابراهيم فجلف له بأنه لا يعرف مكانها . وما ذاك إلا أن محد بن عبدالله بن حسن كان قد بابعه حاعة من أهلي الحجاز في اواخر دولة مروان الحيار بالخلافة وخلع مروان، وكان من جلة من بابعه على ذلك أبو جعفر المنصور ، وذلك قبل تحويل الدولة إلى بني العباس ، فلها صارت الخلافة إلى أبي جعفر المنصور خاف محد بن عبدالله بن الحسن وأخوه ابراهيم منه خوفاً شديداً .

وذلك لأن المنصور توهم منها أنها لا يد ان يخرجا عليه كها أرادا أن يخرجا على مروان، والذي توهم منه المنصور وقع فيه، فذهبا هرباً في البلاد الشاسعة فصارا إلى البعن، ثم سارا إلى الهند فاختفيا بها، قدّل على مكانها فهربا إلى موضع آخر و . . . ولم يستطع المنصور العثور عليهها .

وألح المنصور على والدهما في طلب ولديه فغضب عبدالله من ذلك وقال: والله لو كانا تحت قدمي ما ذللتك عليهما، فغضب المنصور، وأمر يسجنه، كما أمر يبيع رقبقه وأمواله، فلبث في السجن ثلاث سنين، وأشاروا على المنصور يسجن بني حسن عن آخرهم فحيسهم.

وجد المنصور في طلب محد وابراهيم جداً، هذا وهما يحضران الحج في غالب السنين، ويكمنان في المدينة في غالب الأوقات، ولا يشعر بهما أحد. والمنصور يعزل ثائباً عن المدينة ويوثى عليها غيره ويحرّف على إمساكها

<sup>(</sup>١) لدية والهابة - ان كتير .

والنفيش ضهما ، وبذي الأموال في طلبهما . . ولكن دون جدوى .

وقد عزم أتباعها على الفتك بالمنصور في بعض السنوات بين الصفا والمروة إلا أن عبدالله بن حسن قد نهاهما لشرف البقعة، وقد أطلع المنصور على ذلك من بعض أمراك وهو أبو العماكر خالد بن حمان إذ كان من أنباع تحد بن هبدالله بن حسن، ومن الذين كانوا بريدون الفتك بالمنصور، إذ عذبه المنصور حتى أقرّ بما كانوا قرروه، فقال: وما الذي صوفكم من ذلك؟ فقال، عبدالله ابن حسن نهانا عن ذلك.

وجاء محمد بن عبدالله إلى أمنه فقال: بنا أمنه إلى قند شفقت على أبي وهنومتي، ولقد هنست أن أضع بدي في بد هؤلاه لأربح أهل، فذهبت أمه إلى السجن فعرضت عليهم ما قال ابنها، فقالوا، لا ولا كرامة، بل نصبر على أمره فلعل الله أن يفتح على بذبه خبراً، وغن تصبر، وقرجنا بيد الله إن شاء فرج عنا، وإن شاء ضبيق، والفقوا كلهم على ذلك.

ولقل المنصور أل حسن من سجن المدينة إلى سجن العراق، كما نقل معهم محد بن عبدالله العنهائي (١٠) وكان ألحا عبدالله بن حسن لأمه، وكانت ابت رقية فروحة الايراهيم بن عبدالله بن حسن. وقد هلك أكثرهم بالسجن، وخرج من بقي منهم بعد وقاة المنصور.

فساق بحد من عبدالله فرعاً بوضعه، وأضر به شدة الاختفاء، والحاح نالب المدينة في طلبه، وتأتيب أعل المدينة له في اختفاله وعدم ظهوره حتى عزم على الخروج في آخر بوم من جادى الأخرة إذ سار مع مائتين وخسين من أتباعد قدر على السجن فأخرج من فيه ، وانطلق إلى دار الإمارة فدخلها ، وقبض على أميرها رباح بن عنهان فسجته ، ودانت له المدينة ، وولى على الناس

ووصل الحبر إلى المنصور فندب له ابن ألب عيسى بن موسى، وأمره أن يدعوه إلى الطاعة وله الأمان، وسار عيسى بن موسى بعشرة آلاف لهارس ومعهم بحد بن أبي العباس السفاح، وحبد بن قحطية، وجعفر بن حنطلة.

وأرسل محمد بن عبدالله إلى مكة المكرمة الحسن بن معاوية فدخلها، وهزم السري بن عبدالله صاحب مكة. كما بعث برجال إلى أهل الشام ليأخذوا له السعة من رجالها، فعنهم من أجاب، ومنهم من امنع وقد انهكت الحرب لبلد، ومنهم من قال: خرج محمد بن عبد الله في المدينة وليس فيها مال يستعين به على استخدام الرجال.

تعدن محد بن عبدالله بالمدينة وحفر خندقاً حولها، ووصل إليها عيسى بن موسى فدعا محد ثلاثة أيام إلى الطاعة فرده وخذل عيسى عن محد أصحابه بإعطائهم الأمان، وأن عدفه هو أخذ محد إلى العراق إلى الخليفة وحده، فالفرط عقد أهل المدينة ونفرق عن محد كثير من أصحابه وخاصة بعد أن قال فم: إلى جعلتكم في حل من ببعتي، فمن أحب منكم أن يُقيم فليها فعل، ومن أحب أن يتركها فعل، فتسلّل أكثرهم، ولم يبق معه إلا قلة متهم.

وأرسل عبسى بن موسى خسهائة فارس من جبثه نزلوا على طريق مكة كي لا يتمكن محمد بن عبدالله من الهرب إلى مكة ، واستمرت الرسل بين الطرفين ثلاثة ايام في يداية العشر التاني من شهر رمضان من العام نفسه . فلما كان البوم التالث تصاف الطرفان ، وكان مع عبسى بن موسى أكثر من أربعة آلاف، ولم يزد اصحاب محمد على التلاتمائة إلا قليلاً . واقتتل الغريقان ، وترجل محمد إلى الارض وقائل قتالاً شديداً فقضى على أكثر من سبعين رجلاً من أصحاب عبسى ، وأحاط بأصحابه جبش العراق فقتلوا الكثير ، واقتحدوا الحندق ، ولم

 <sup>(</sup>۱) حد بن جدول بن حدود بن حدان بن عنان ، أبو حدوله ، أبد فاطعة بنت الحديث بن علي بن

لول الخرب حق صل الناس العصور، وبعد الصلاة حبت الحرب، وتغلبت الكثرة، وقرّ عدد من أتباع محد وبقي في قلةٍ تناقصت بدرجياً حتى بقي وحده، وما تقدم إله أحد إلا هلك حتى تكاثر عليه القوم، وضربه رجل بسف فسقط على ركب يحمي نف، أم تقدم إليه حيد بن قحطة وقد أنخت الجراح وعجز من المقاومة فحرّ رأب، وأوسله إلى المنصور، ودفن الحن بالبقع، أما عبسى بن موسى فقد الجه إلى مكة وعليها الحسن بن معاوية من البقيع، أما عبسى بن موسى فقد الجه إلى مكة وعليها الحسن بن معاوية من قبل محد بن عبدالله، وكان قادماً إلى المدبة نجدة له، فلما بلغه مقتله فرّ إلى البصرة حبث قد خرج فيها ابراهم بن عبدالله، ودخل عبسى بن موسى مكة، وقد أناب على المدبنة كثير بن حصين، فاستمر بها شهراً، ثم بعث المنصور لما عبدالله بن الربيع فعات جنده في المدبة فساداً فئار عليه السودان فقر من وحبهم بعد أن قتلوا عدداً من جنده ثم رجع إليهم فهرموه فاتهزم منهم، وخاف أهل المدبنة مغية ولك فكفوا مواليهم وفرقوهم، وعباد عبدالله بن الربيع فتكل برؤوس السودان.

ووسل الواهم من عبدالله إلى البصرة منحقياً بعد أن اثفق وأخوه على الحروج في وقت واحد. وكان وصوله إليها عام ١٤٢، واختباً بها، لم خرج وبابعه الناس، وقد دعا لأخيه عمد، وكان عامل البصرة المستصور سفيان من معاوية ، وكان يؤيد البراهم ضمناً ، وبدأت أعداد تغد إلى البصرة لمبايعة الراهم في الراهم، والمنصور برسل من يكمن هم بالطريق ويقتلهم، وخرج الراهم في هرة شهر رمضان، وصاصر الأمير سفيان بن معاوية ، فطلب منه الأمان ، فأمته وصحته مقيداً ، وأراد بذلك أن برىء ساحته عند الخليقة ، كما استصر على جعفر وبحد ابني سلمان بن على عم المنصور ، وأرسل إلى الأهواز الرسل فيابعه أهلها ، ودخلوا في طاعت ، ثم أخذها من محد بن الحصين بعد انتصاره عليه ، أهلها ، وواسط ، والسواد كافة ، ويلغه قتل أحيه بحد الذي كما أستمر في حرك أكثر من ٧٤ بوماً (١ رجب - ١ ويلغه قتل أحيه بحد الذي لم يستمر في حرك أكثر من ٧٤ بوماً (١ رجب - ١ ويلغه قتل أحيه بونعي إلى

الناس ألحاه في يوم العيد، وهذا ما جعل الناس يزداد حقدهم على المنصور، لكنه في الوقت تفنه داخلهم شيء كبير من الخوف والجبن، إذ أيقنوا بالحزية.

كالت جنود الحليفة منفرقة بعضها في إفسريقية مع نحد بن الأشعب ، وبعضها الآخر في الحجاز مع عيس بن موسى، وبعضها في الري أرسلها مع اب عجد المهدى، وليس عنده سوى ألفي فارس وأهل الكوفة ينتظرون به الدائرة لينضموا إلى ابراهيم، فبعث إلى ابن أخيه هيسى بن موسى أن أقبل بمن معن ، وبعث إلى ابته أن أرسل خازم بن خزيجة إلى الأهواز ليخلصها من ابراهيم، وقد تمكن فعلاً من الانتصار على المغيرة عامل ابراهيم عليها ، كما بعث إلى كل مدينة خرجت عن طاعته قوة ترذها .

عسكر ابراهم خارج البصرة وجعل عليها نملة بن مرة ومعه ابنه حسن بن ابراهم . ثم سار هو باتجاه الكوفة ، ونزل في (باخرى) (١٠١ وجاءه هيسى بن موسى لي خسة عشر ألفاً وعلى مقدمت حبد بن قحطية في ثلاثة آلاف. وكان جيش ابراهيم عظياً إلا أن الأراه قد اختلفت فيه فعنهم من يرى الذهاب إلى الكوفة من خلف جيشها بطائفة من أهل البصرة والنبل من الخليفة وتسلم الأمراء ومنهم من يرى حفر خندق ، ومنهم برى مباغتة عيسى بن موسى ، ومنهم من يرى الكراويس وآخر الصفوف و . . . . .

ونصاف العسكران في (باخرى)، ونشب القتال، وهزمت مقدمة هيسى
ابن موسى بإمرة حيد بن قحطة وفلوا منهزمين، وثبت هيسى بن موسى في
ماثة من أصحابه، وحجز القاربن نهر فعادوا، وعاد القتال من جديد فهزم
جيش ابراهيم وثبت هو في خسيالة من أتباعه، ثم قتل ابراهيم مع من قتل،
وكان ذلك في ٢٥ من شهر ذي الحجة من عام ١١٥ أي أن أمره قد دام مائة
وخسة عشر يوماً (١ رمضان ـ ٢٥ ذي الحجة)، وكانت دعوته في بداية

<sup>(</sup> ١ ) - باخوى، موضع بن واسط والكوفة، وهو إلى الكوفة أقرب، وفيه فيو الواهم

الأمر لأحيه محد فلها جاءه نسأ مقتله دها لنفسه .

وعندما علم المنصور بخير مقتل ابسراهيم بكس بكساءً مُسراً، والواقسع أن المنصور قد أخطأ إذ أساء التصوف مع عبدالله بن حسن حتى أحرجه فأخرج ولديه محداً وابراهيم، وكان مع آل حسن جباراً قاسياً، ولكنه الملك، ولا بد برأيه من المحافظة عليه، واللين فيه يخرجه من يديه، والقسوة تنبته، فقسح الله الدنيا وزخرفها وغرورها.

وينى مدينة بغداد، وسكنها في صغر من عام ١٤٦ حيث م البناء، وكان سورها دائرياً، وعرضه خسون فراعاً في أسفله، وعشرون في أعلاه، وله قائية أبواب، وكذا السور الداخلي، إلا أن الأبواب الداخلية والخارجية غير منقابلة، ونقل الأبواب من مدينة واسط، كما حاول نقل القصر الأبيض من المدائن إلى بغداد، كما بنى سوراً لمدينة الكوفة، وأنشأ مدينة الرافئة، ووسع المسجد الحرام عام ١٣٩٠.

وعندما حج المتصور عام ١٤٧، استخلف على الكوفة ولي عهده ابن أخبه ميسى بن موسى، وطلب منه قتل عمه عبدالله بن علي، فحد عبي مقية ذلك، ونصح بألاً بفعل، خوفاً من مطالبة المتصور له بدمه، ففعل وخباه، ولم يقتله خوفاً من القصاص منه، ولما عاد أبو جعفر طالبه بدمه، وأراد قتله، فأحضره عندثل، فسجن المتصور همه عبدالله، ثم ثم يلبث أن مات في السجن، فأحضره عندثل، فسجن المتصور همه عبدالله، ثم ثم يلبث أن مات في السجن، واختلف في موته أكان قتلاً أم موتاً، أم تهذم السجن عليه. كما خلع ابن أخبه عبدي بن موسى من ولاية المهد، وولى مكانه ابنه بحد المهدي، وبعد مدة عاد فرضي عن ابن أخبه وجعله ولباً للعهد بعد ابنه.

وذهب للحج هام ١٥٨، وما أن جاوز الكوفة حتى أحس بالمرض، الذي اشتد عليه فتولي في مكة في ٧ ذي الحجة.

تزوج أبو جعفر أروى بنت منصور فولدت له محداً (المهدي) وجمغر

الأكبر، كما تزوج فاطمة بنت محمد من ولد طلحة بن عبدالله فولدت له هيدي ويعقوب، وسلمان، وتزوج امرأة أموية أنجبت له فتاة اسمها العالبة، ول جعفر الأصغر من أمّ ولد كردية، وصالح المسكين من أمّ ولد رومية، والقاسم من أمّ ولد ايضاً. وتوفي اينه جعفر الأكبر في حياة أبيه.

وحاول أبو جعفر تولية أبي حنيفة التعان (١١) القضاء فأبي .

كان المنصور في أول النهار بتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المتكو، والولايات، والعزل، والنظر في مصالح العامة، فإذا صلى الظهر دخل المنزل واستراح إلى العصر، فإذا صلاها جلس لأهل بيت، وتظهر في مصالحهم الماصة، فإذا صلى العشاء نظر في الكتب والرسائل الواردة من الأفاق، وجلس عدد من يسامره إلى ثلث اللبل، ثم يقوم إلى أهله فبنام في فرائه إلى الثلث الأخر، فيقوم إلى أهله فبنام في فرائه إلى الثلث بالأخر، فيقوم إلى وضوئه وصلات حتى يتفجير الصباح، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيجلس في إيوانه().

<sup>(</sup>١) النعمان بن ثابت: تبعي بالولاء، ولد بالكوفة عام ، ٨ هـ ، كان بينع الخز ويطلب النام في صباء، وفض الشفاء أيام صبر بن هبيرة، وكذا رفقه أيام النصور فسجه ومات في السجن عام ، ١٥٠ بهنداد. وهو أحد الألمة الاربعة في الله.

<sup>(</sup>٢) المداية والهاية

قسطنطين، كيا سار في الصائفة التالية عن طريق الحدث الم ونوفل في بلاد الروم، كيا فادى المنصور عامها بعض أسارى المسلمين. وبذا عاد الغزو إلى بلاد الروم بشكل دائم ، واشتهر من هذه الغزوات غزوة جعفر بن سطلة البهراني عام ١٤٦ ، وغزوة العباس بن محد أخي المنصور عام ١٤٩ حيث نوفل في بلاد الروم، وكان معه الحسين بن قحطية، وعمد بن الأشعث الذي نولي في الطريق، وغزوة عبد الوهاب بن ابراهيم بن محد ابن أخي المنصور عام ١٥١ هي المنصور عام ١٥٥ هـ وغزوة معبوف بن يمين الحبوري عام ١٥٥، وقد غنم المسلمون في هده الغزوة كثيراً، ووقع في أبديهم سنة آلاف أسير، وغزوة زفر بن عاصم الملائي عام ١٥٥، وغزوة بزيد بن أسيد السلمي عام ١٥٥، وفي الوقت الذي يرابط فيها المسلمون، وينطلقوا منها مجاهدين فقد بنيت (المصيصة) أنا عام يرابط فيها المسلمون، وينطلقوا منها مجاهدين فقد بنيت (المصيصة) أنا عام يرابط فيها المسلمون، وينطلقوا منها مجاهدين فقد بنيت (المصيصة) أنا عام يرابط فيها المسلمون، وينطلقوا منها مجاهدين فقد بنيت (المصيصة) أنا عام يرابط فيها المسلمون، وينطلقوا منها مجاهدين فقد بنيت (المصيصة) أنا عام يرابط فيها المسلمون، وينطلقوا منها عاهدين فقد بنيت (المصيصة) أنا عام

أما على الجبهة الشرقية فقد أمر أبو جعفر ابنه المهدي أن يغزو طبرستان، فقام بالغزو، ودخل المنطقة عام ١٤١، إلا أن صاحب طبرستان قد عاد ونقض العهد في العام التالي، وقتل عدداً من المسلمين، قسار إليه خازم بن خزيمة على رأس قوق، فتحصن في حصن منبع، صعب على المسلمين اقتحامه عنواً، فاحتالوا عليه، وسببت يومثني أم ابراهيم بن المهدي، وأم متصور بن عنواً، فاحتالوا عليه، وسببت يومثني أم ابراهيم بن المهدي، وأم متصور بن المهدي، وكانتا من بنات الملوك الحسان اللتين تسزوجها محد المهدي بن المهدي،

وقتل أهل الديام عدداً من المسلمين عام ١٤٢ فغزاهم المتصور، كما سار إليهم في العام التالي محمد بن أبي العباس السفاح عن أمر عمه، إذ لا يمكن أن

### الفتوحات

توقفت الفتوحات الواسعة في عهد بني أمية منذ أواخر عهد الخليفة عمر ابن عبدالعزيز .. رحه الله .. إلا أن أعمال الغزو قد بقيت مستمرةً لم تنقطع الصوائف والشواقي عن بلاد الروم الذبن يقيت دولتهم قائمة، وإن خرجت من المناطق التي كانت نسيطر عليها في بلاد الشام، وشالي إخريقية، والأندلس، كما المسحب من الأجزاء الشرقية من بلاد الأناضول، ودام هذا مدة أيام هشام بن عبد الملك، ثم شغل الأصوبون بالنفسهم، وتضعضمت دولتهم، فتوقفت حتى أعمال الغزو.

وشغلت الدولة العباسية يوم قامت بتوطيد دعائمها، ويوم رأى أبو العباس أن الأمر قد استقر له أرسل الصوائف إلى بلاد الروم مستأنفاً بذلك الغزو، ومظهراً عودة القوة، وفي الوقت نفسه بريد أن يردع ملك الروم الذي استغل الشغال الدولة وقام بالهجوم على بعض التغود، وعندما تولّى الأمر المنصود شغل في أول عهده بأحداث عمد عبدالله بن علي، وأبي مسلم الحراساني، وسناذ، وهذا ما جعل قسطنطين ملك الروم يدخل ملاطبة عنوة، ويهدم سورها، وإن كان قد عفا عن مقاتليها إلا أنه تقدم في بلاد المسلمين. فلها استقر الوضع للمنصور بعد عام تقريباً من استلامه زمام الأمر، أمر عمد اسالح بن علي أن يسبر على رأس صائفة فاسترجع ملاطبة، وأعاد ما عذمه صالح بن علي أن يسبر على رأس صائفة فاسترجع ملاطبة، وأعاد ما عذمه صالح بن علي أن يسبر على رأس صائفة فاسترجع ملاطبة، وأعاد ما عذمه

<sup>(</sup>١) الحدث: تغر إلى الغرب من ملاطبة في حبال طوروس

<sup>(</sup>٣) المصيمة ، في منطقة كيليكيا على تهرجيحان، وهي كنيرة البسانين التي تروى من النهر

## الولايات

نعرضت كثير من الولايات لحركات عنيفة، وكاد بعضها يعصف بالحكم قبل أن ينمكن، وكانت معالجة المتصور لها عل درجةٍ من الحكمة والحنكة والحرم والدهاء الأمر الذي قضى عليها قبل أن يستفحل أمرها، وتبند قسها الى ولايات أخرى

١ \_ السَّام؛ قام فيها عبد الله بن على مدَّ تولَّى ابن أخيه ابو جعفر الخلافة حبث كان يطمع فيها لنف، إذ هو الذي وطَّد الحكم للعباسين، وقضى على خصومهم ، ومهد الطريق للحكم ، وكان صيفه البتار . وسار معه أهل الشام بل لم يستطيعوا مخالفته إذ أخذهم اخذ الجبابرة، وحزمهم حزم السلمة، ولكن ما ان النهي أمره حتى مدأت الولاية، وانطلق أهلها للغزو، والمرابطة في النغور، واستمر ذلك مدة أيام المتصور .

٣ ـ الكوفة؛ كان عبسي بن موسى والي هذه الإمارة، وفي عام ١٤١ خرجت فيها جاعة تدعى الراوندية ، وأصلهم من خراسان ، وقد ادعوا ألوهية المنصور، وقالوا بتناسخ الأرواح، وأن روح آدم عليه السلام قد النقلت إلى عشان من نهيك وحلَّت يه، وأن الهيثم بن معاوية هو جبرائيل. وقد جاءوا إلى قصر الخليفة، وأخذوا يطوفون حوله. ولكن المتصور أبادهم جيعاً وانتهى أمرهم . كما تولى أمر هذه الولاية تحد بن سلبهان، وعزل عنها عام 100 إذ تولاها عمر بن زهير . وعرج النزك والخزز بباب الأبيواب (١١٥ هــام ١٤٥ وقتلموا جماعــة مسن المسلمين في أرمينيا فسار إليهم المسلمون وأذبوهم.

وأغار اشترخان خوارزم في جيش من الترك على أرميبا ، ودخل تغليس ١٠١ . وقتل كثيراً من المسلمين ومن أهل الذمة، وأسر كثيرين آخرين فأرسل له المنصور جيئاً بقيادة حرب من عبدالله الراوندي فقتل في بعض المعارك وذلك عام ١٤٧ . وأسرع حيد بن قحطية إلى تغليس فوجد الترك قد السحبوا

كما فتحت كشمير هام ١٥٧ أيام ولاية هشام بن عمرو النغلني، وكانت قد نقضت العهد.

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

DOWN THE REPORT OF THE PARTY OF (١) ياب الأنواب: في بلاد الدانسيان على بيم الحرّد حيث نفيق السهول الساخلية بالقراب

<sup>(</sup>٣) تعلسها عاصمة جورجنا الأن إحدى جهوريات الأمواطورية الروسية .

٣- البصوة، كان سلهان بن على أمير البصرة، لكن المنصور قد عزله لما علم أن أخاه عبدالله بن على مختبئاً عنده، وولى مكانه سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن أبي صغرة الذي بعث بعمه عبدالله بن على إليه فشجن، ويبدو أن سفيان كان ممالناً الايراهيم بن عبدالله بن الحسن والذي ظهر قبل موت ألب. فيابعته الأهواز ، كما أخذ فارس، وواسط، والمدائن، والسواد كاقة . غير أن خازم بن خزعة قد سار في أربعة آلاف مقاتل إلى الأهواز فامتلكها، وجاه عبسى بن موسى من الحجاز فالتقى بايراهيم وهو في طريقه إلى الكوفة، وكان حيد بن قحطية على مقدمة عبسى ولكنه هزم، وثبت عبسى بن موسى ، كما حيد بن قحطية على مقدمة عبسى ولكنه هزم، وثبت عبسى بن موسى ، كما ثبت ايراهيم بن عبدالله، وتحل عن عدد من أصحابه فقتل هو مع من قتل من أنصاره، واستب الوضع للمنصور .

غُرِل سَفَيَانَ عَنَ البَصْرَةَ وَتُولِى أَمْرِهَا مَسَمُ مِن قَنْيَةً ثُمْ عَزِلَ يَعْدُ عَامَ بُمْجِيءُ تحد مِنْ سَلْبَانَ مِن عَلِي، ولكن أصبح استبدال ولاة البصرة أمراً عادياً كل عام تقريباً إذ تتابع عليها جاءر بن زيد الكلافي، ويزيد بن متصور، وعبد الملك بن ايوب بن ظبيان، والهبتم بن معاوية

٤ - الجزيرة، لم يحدث في الجزيرة من أمر بعد حركة هبدالله من علي سوى خروج ملبد من حرملة الشبباني في ألف من الحوارج، ولكن انتهى أمرهم سريعاً، والشهر من ولاة الجزيرة في تلك الحقبة حبد من قحطة، والعباس من عحد أخو المليفة المنصور.

۵ - الموصل: لم يحدث في الموصل شيء، وكان أميرها اسهاعيل بن علي، ثم
 موسى بن كعب الذي عزله المنصور وولى عليها خالد بن برمك.

٦ - خواسان: كان أبو داود خالد بن ابراهيم لمائب أبي مسلم على خراسان.
إلا أن المتصور قد أطلعه في ولاية خراسان إن رد أبا مسلم عنها حين هم بالعودة إليها، وانتهى أمر أبي مسلم، وبقي أبو داود والباً على خراسان لكن لم

يلبت أن خرج فيها ستباذ مطالباً بدم أبي مسلم، وكان ستباذ بجوسياً فدانت له خراسان، كما أخذ قومس وأصبهان، فيعث إليه أبو جعفر قوة قوامها عشرة الاف فارس بإمرة جهور بن مرار العجلي فانتصر على سنباذ وقتله، ولم نزد مدة خروجه على سبعين يوماً. غير أن جهور قد أغرته نفسه بانتصاره هذا فخلع الطاعة عام ١٢٨، فأرسل له المتصور محد بن الأشعث الحزاهي فهزمه وقتله.

وثارت جاعة في خراسان على أميرها أبي داود خالد بن ابراهيم وحاصرته في داره فموقع ومات، وخلفه صاحب شرطته عاصم حتى وصل إلى مرو أميرها الجديد عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي، ولم يكمل عامه حبث عزل، وتولى أمر خراسان بعده محمد المهدي ابن الحليفة المنصور فلم يقبل عبد الجبار أمر العزل وإنما خلع الطاعة، فسار إليه المهدي وعلى مقدمته خاذم بن خزيمة، فقر عبد الجبار ولكن قُبض عليه، وأرسل إلى المنصور فقتله.

وخرج عام ١٥٠ رجل كافر اسعه استافسيس قعات فساداً، واستحوذ على أكثر خراسان، فبعث المنصور لايته المهدي أن برسل له خازم بن خزيمة فقضى عليه ـ واشتهر من ولاة خراسان حميد بن قحطية الطائي عام ١٥٢.

٧ - السند؛ خلع عينة بن موسى بن كعب الطاعة عام ١٤٢ فأرسل له المنصور قوة بإمرة عمرو بن حقص بن أبي صفرة، فنمكن عمرو من قهر عينة وتسلم ولاية السند والهند، حتى استيدل عام ١٥٧ بهشام بن عمرو التغلبي.

وأعطبت إمرة سجستان لمعن بن زائدة عام ١٥١ فمير أن الحوارج قد قنلوه في العام التالي ،

٨ - الحجاز، كان والي الحجاز زياد بن عبدالله بن عبد الله بن عبد المدان خال السفاح، فعزله المنصور عام ١٤١، وأعطى الولاية لهمد بن خالد القسري حتى عام ١٤٤ حيث خلفه رياح بن عثمان المزني الذي حدثت في أبامه حركة بحد بن عبدالله بن حسن، وقضى عبسى بن مومى على هذه الحركة أبامه حركة بحد بن عبدالله بن حسن، وقضى عبسى بن مومى على هذه الحركة

وأناب على المدينة كثير بن حصين ولم يبق فيها سوى شهر واحد إذ أرسل المنصور والياً على المدينة عبدالله بن الربيع، وثار السودان عليه ففر من وجههم مرتين، ثم ردّه أعلى المدينة بعد أن ردعوا مواليهم خوفاً من التسجة.

غول هدالله بن الربيع عام ١٥٠ وأعطبت لجعفر بن سليان بن علي الذي يقي في الإمارة حتى عام ١٥٠ حتى خلفه عليها الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب حتى عام ١٥٥ حيث أعطبت إلى عبد العسد بن علي، أما يقية إمارات الحجاز فقد كان أمراؤها تحنلف مناطقهم ببن مدة وأخرى، فقد نسلم السري بن عبدالله مكة والطائف، ثم خلفه عبد العسد بن وأخرى، فقد نسلم السري بن عبد بن علي، وتسلم معن بن زائدة البعن عبام ١٤١، ويسلم قتم بن لعباس بن عبدالله بن العباس إمارة البحرين.

٩ - معمر، كانت مصر هادئة كعادتها، وتوالى عليها أمراء عدة أيام المنصور، صالح بن علي، وموسى بن كعب، وتحد بن الأشعث، وتوقل بن المرات، وحميد بن قحطية، ويزيد بن حاتم، وتحد بن سعيد.

١٠- إفريقية، رعا كانت ولاية إفريقية أكثر الإمارات مشكلات وذلك سبب الحوارج الذين نشطوا في حركاتهم فيها، ولبعدها عن مركز الحلافة، ولانشغال الدولة عنها، وهذا ما مكن للخوارج فيها، كما متكن لعبد الرحمن الداخل في الأندلس.

كانت إفريقية في صراع بين الخوارج الأياضية والصفرية وأصحاب النفوذ من أل عقبة بن نافع .

وقات دولة للخوارج الصغرية في منطقة تافيلات المحصنة طبيعياً إذ أنها على هامش الصحراء وفيها المياه، فكانت دولنة صحراوينة اقتصرت على النجارة، وقد أسنها أبو القامم سعكو بن واسول الذي عمل هناك راهياً،

والعمل مع الرعاة، وأثر فيهم، فلما وصل عددهم إلى أربعين شخصاً بابعوا عيسى بن بزيد الأسود وذلك عام ١٤٠، ثم دعا أبو القاسم قومه مكتابه إلى مبابعة عيسى وطاعته، وبنيت مدينة سجلهاسة أن وفسرست أشجار النخيسل والعنب، وزرعت الخضراوات، وكانت مياء نهر زيز أساساً غذه المشروعات، والعبه الصغرية نحو هذه المدينة فزاد عدد سكانها، وكنان قبوام أهلها من السودان، والأندلس، والبربر، والعرب وقتات مختلفة تتبتس كلها المذهب الصغري من الحوارج.

وَنَحْنِي عَبِسَى بن يزيد عن الإمامة، ونُصَب أبو القاسم سمكو، ثم قتل عبسى عام ١٥٥، ويقي أبو القاسم إماماً حتى عام ١٦٨، وأصبحت الإمامة بعد، في أسرته خلافاً للرأي الخارجي في الإمامة بعدم الوراثة.

سالم أبو القاسم سمكو الولاة العباسين في القيروان، إذ لم ير جدوى من هذه الحركات التي قامت ما دامت دون المستوى المطلوب حتى عده ابن خلدون تابعاً للدولة العباسية ، وقد دعا للمتصور والمهدي ، وإن هذه المهادنة قد جعلت الدولة الخارجية تستمر وتستقر.

<sup>(</sup>١) حساسة، عديدة في جنوب الغرب في طرف بلاد السودان، بينها وبين فاس هشرة أبام المقداء المجنوب، وهي في صفح جبل فراء، وهي في وسط ومال، كرمال زرود ويتعسل بها من شهالها حدد من الأرض، يربها نهر كبر بهاض قد غرسوا عليه بسانين وغياة مد البصر، وعلى أربعة غراسع منها رساق بقال له تبوسي على نهرها الجاري فيه من الأهناب الشديدة الحلاوة ما لا يحد، وفيه من عشر صفة من النحر ما بين هجوة ووقل، وأكثر أقوات أهل حملهاسة من النحر، وفائهم قليلة، والسائهم بد صاع في غرل الصوف، فهن بعمل منه كل حسن عجب بديع من الأرز تفوق النعب الذي يحمر، يبلغ في الإزار خسة وللالين من عجب بديع من الأرز تفوق النعب الذي يحمر، يبلغ في الإزار خسة وللالين من عجب بديع من الأرد تفوق النعب الذي يحمر، يبلغ في الإزار خسة وللالين من المناس وأكثر عما يكون من المعب الذي يحمر، وبعملون منها فنارات يبلغ أنها من أنهي الناس وأكثر عما الأوابا على طريق من يربد غانة التي هي معدن الشعب، والأهلها من أنهي الناس وأكثر عمجم البلدان،

## 

نشط الموارج بصورة عامة أيام المنصور، وإن كالوا قد قشلوا في المشرق إلا أنهم قد تجحوا في بلاد المغرب إلى حدُّ ما، فتوراتهم كانت محدودةً في المشرق حبث يخرج الزهيم في جاعة معدودة في منطقة ويتمكن من هزيمة جبوش الحليفة لكن لا يلبث ان يهزم إذ تأتي النجدات لجبوش الدولة فيقرُّ من منطقة إلى أخرى حتى يقضى عليه، وربما كانت نشاطانهم في المشرق كأنها إشغال للدولة عن أمور المغرب كي يتمكّنوا فيها هناك .

خرج ملبد بن حرملة الشيائي عام ١٣٧ بالجزيرة في ألف مقاتل من الخوارج، وهزم قوات الحليفة فسار إلبه حيد بن قحطة إلا أنه هُزم وتحصَّن واضطر أن يصالح ملبداً على دفع مائة ألف على أن يقلع عنه ففعل، وسار إليه خازم بن خزيمة عام ١٣٨ فانتصر علبه وقتله.

واستطاع عاصم بن جيل أن بيزم حيب بن عبد الرحن الذي قر إل قابس، وهذا ما قسع المجال لعاصم من دخول القيروان عام ١٣٩، قول عليها عيد الملك من أبي الجعد، وسار هو خلف حبيب الذي لمرّ إلى أوراس حبت ألف هناك قوة تمكنت من هزيمة الصفرية وقتل عاصم. وساد حبيب نحو القيروان بعد انتصاره هذا غير أنه هزم أمام عبد الملك من أبي الجعد وقتل في المعركة ، وهكذا دالت المغرب كلها للصغرية .

أما الأباضية فقد رجع يعض كبارهم من المشرق عام ١٤٠ وركزوا

حاول يوسف بن عبد الرحن الفهري استرداد نفوذه وذلك برأي الصميل ابن حائم، قفرٌ بوسف من قرطية إلى ماردة عام ١٤٢، وجع جيشاً حوله، وأطلن العصبان، وأراد غزو قرطبة، فسار إليه عبد الرحمن وتمكَّن من هزيمته وقتله، أما الصميل بن حام فقد سجن في قرطبة ومات في سجه مسموماً .

وعمل المنصور على القضاء على عبيد الرحن فشسجيع العلاء بن معيث الجدّامي في باجة (١) على مناهضة عبد الرحن، والدعبوة للعباسيين هساك، وأرسل له الراية العباسية . ولما تقوّى العلاء قام بالثورة عام ١٤٧ ، قسار إليه هد الرحن غير أنه قد عزم أمام العلاء فسار الى قرمونة (١٠) شرق اشبيلية فتبعه العلاء وخاصره فيها مدة شهرين، لم يجد عبد الرحن بعدها بُدَّأَ من القيام بعملية فدائية فخرج على خصمه بجرأة مع سبعمائة من أتباعه على حين كان خصومه لا يمصى عددهم، فتمكّن من فك الحصار المضروب عليه ومداهمة العدو وقتل العلاء وأرسل رأسه محنطأ إلى المنصور أثناء الموسم حيث وضع أمامه، فكف المنصور بعدها عن العمل في الأندلس. وسمى عبد الرحن الداخل باسم صغر قويش.

عند ذلك قطع عبد الرحن الخطية للعباسيين ولكن لم يعلن نفسه خليفة إذ بتي منفيداً بالفكرة الإسلامية، ولم يحب أن ببدأ بالخالفة رهم ما أقدم عليه المتصور وحتى المهدي من بعده .

 <sup>(</sup>١) باجة سية إلى المزه الجنوبي من البرتقال اليوم.
 (١) قرمونة، بلند إلى الأندلس، واسمها الصحيح قرمونية.

جهودهم في المغرب الأدنى، حبث كثر أتباههم، وبايعوا أبا الخطاب عبد الأعلى من السمح المعافري الذي استطاع ان يستوفي على طوايلس، ثم سار إلى قايس فأخذها، واتحه إلى القيروان فالنقى بعبد الملك بن أبي الجعد خارجها فهزمه وقتله واستولى على القيروان عام ١٤١ وولى عليها عبد الرحمن بن رستم.

أرسل المصور إلى إفريقية محد من الأشعث، قبعث طلائعه يقبادة أبي الأحوص بن عمود بن الأحوص فأسرع إليه أبو الخطاب والتقى قرب مبرت فهزمه، والطلق محد بن الأشعث بنف نحو أبي الخطاب فالتقى به عام 11 ولي إناورها)(١) فانتصر عليه وقتله، وسار نحو القيروان فأخذها وهكذا وطد محد بن الأشعث الخزاعي نفوذ الدولة العباسية في المغرب الأدنى وأزال الأباضيين عن القيروان ا

بعد أن هرمت الصغربة في المغرب الأدنس اتجه أنصسارها نحو المغرب الأوسط والأقصى، واستطاع أبو قره من تأسيس دولةٍ في ناحية تلمسان، كما استطاع (أبو القاسم سمكو بن واسول) من إرساء قواعد دولة بني مدرار في سجلياسة.

أرسل محد من الأشعث جيشاً لهارية أبي قسره الصغيري في تلمسان في المغرب الأوسط بإمرة الأغلب بن مالم التعبعي وذلك هام ١٤٨ ، غير أن الجند قد تاروا على ابن الأشعث فما كان من المنصور إلا ان أرسل بولاية الأغلب على إفريقية وسار الأغلب إلى المغرب الأوسط فالتقى بالزاب بجيش أبي قره فلنسحب أبو قره إلى تلمسان فلاحقه الأقلب وفي نيت مواصلة السير إلى المعرب الأقصى فأحس الجنود بطول المفازة وبعدت عليهم الشقة فتاروا على الأغلب وقتلوه عام ١٥٠.

وصل عمرو بن خلص المهلبي والباً على الغيروان بعد أن عزل عن السند ،

السحب أبو قره بالصفرية من حصار (طبئة) فاستطاع عمرو من حفص عندها من هزيمة أبي حاتم وعبد الرحمن بن رستم والأباضية معها، وسارت الأباضية نحو القبروان فسبقها عمرو، ودخل القبروان، فحاصرته الأباضية فيها، وقتل عمرو في الحصار، وتولى بعده قبادة الجند أخدوه لأمه جبل بن صخر، فعقد أبو حاتم زهم الأباضية معه صلحاً دخل إثره القبروان في أواخر عام ١٥٤٠.

وكان عمرو بن حفص قبل أن يغادر (طبئة) قد أرسل (المهنأ بن المخارق ابن تمفار الطائي) لملاحقة أبي قوه فنبعه وهزمه.

وجاء يزيد بن حاتم<sup>11</sup> والمباً على إله يقة عام ١٥٥ ، وأسرع أبو حاتم زهيم الأباضية من القيروان لملاقاته، وانتصر على طلائع حبث لكنه هزم أمامه فاعتصم بحيل نفوسة. ودخل يزيد بن حاتم القيروان، وثار الأباضيون نارة أخرى بإمرة أبي يحبى بن قوناس الذي تزهم قبيلة هوارة لكن قضي على هذه التورة بسرعة وقتل قائدها وعامة أصحابه وذلك عام ١٥٦.

وكما انتصر بزيد بن حام على الأباضية في المغرب الادنى كذلك انتصر

<sup>(</sup>١١) قاوها، في ليبيا بيل طرابلس وموت على ساحل فيمر

<sup>(</sup>١) ويدين عام بن السعة بن الليلت بن ألو معرة إ

على الصغربة وبطش بها في المغرب الأوسط، وكانت دهامته في ذلك ابت المهلب، والعلاء من سعيد. وهكذا استطاع بزيد من حاتم أن يعرض نفوذ الماسين في المغرب قبل نهاية حكم المنصور، وبقي بزيد من حاتم في المغرب حتى عام ١٧٠.

۳-المهشدي محسّد بن عَبْد الله ۱۵۸-۱۹۸ ولد تحد المهدي من المنصور غمام ١٢٦ ببلدة إيذج، وأمه أروى بنت منصور من عبدالله الحميري، وتُكتّى يأم منصور كما تُكتّى بأم موسى، وكان اسمر طويلا، جعد الشعر، على إحدى عينيه نكنة بيضاه.

بويع باخلافة بعد وفاة أبيه المنصور في ذي الحجة من عام ١٥٨، وعندما بلغه نبأ وفاة والده كتم الحبر يومين، ثم نادى في الناس الصلاة جامعة فاجتمع الناس فخطبهم فقال: «إن أمير المؤمنين عبد دُعي فأجاب، وأمر فأطاع، والحرورقت عبناه، فقال: قد يكي رسول الله يخلج عند فراق الأحبة، ولقد قازقت عظها، وقُلدت جسها، فعند الله أحتب أمير المؤمنين، وبه أستعين على خلافة المسلمين، أبها الناس أسروا مثل ما تعلنون من طاعتنا، نهيكم العافية، وتحمدوا العاقبة، وأخفضوا جناح الطاعة لمن نشر معدلت قيكم، وطوى الإصر عنكم، وأهال عليكم السلامة من حيث وآه الله مقدماً ذلك، والله لأفنين عمري بين عقوبتكم والإحسان إليكم،

وكان جواداً كريماً عباً إلى الرعبة فعد تولَّى الأمر أعد في ردّ المظالم،

 <sup>(1)</sup> إبدج اكورة وبلد بين طوزستان وأصبهان، وهي وسط الجنال، تقوم الزراحة فنها على
 الأمطار، ويشرب أعلها من عن سليان.

وأخرج ما جع أبوه وفرَّقه بين الناس، ولم يعط أهله ومواليه \_ وأول من عزَّاه بأبيه وهنَّاه بالخلافة أبو دلامة فقال:

يأميرهما جملل وأخسرى تملوف عيساي واحسدة تسرى مسرورة ما أنكرت، ويسرّها ما تعرف تبكي، وتضحك ثارةً ويسوؤها ويسرّها أن قسام هسذا الأرأف فيسوؤها مبوت الخليفة عرما شعرأ أسرحه وأخسر ينتسف ما إن رأيت كما رأيت ولا أرى وأتباكم من بعسده مسن يخلسف هلك الخليفة بسا لسديسن محد ولمذاك جئمات النعيم تسزخسوف أمسدى لمذا الله قفسل خلاف

أطلق السجناء إلا من كان مسجوناً على دم، أو فسادٍ في الأرض، أو عنده حق لأحد.

ومن أخبار جوده أن امرأةً وقفت للمهدي فقالت: يا عصبة رسول الله اقض حاجتي. فقال المهدي؛ ما سمعتها من أحد غيرها، اقضوا حاجتها واعطوها عشرة ألاف درهم. ودخل ابن الخياط على المهدي فامتدحه فأمر له بخمسين ألف درهم فقرقها ابن الخياط وأنشأ يقول:

أخذت بكفي كف أبتغي الغنى ولم أمر أن الجود من كف يعدي قلا أتما منه ما أقاد دُوو الغنى أندت وأعدائي فبددت ما عندي وبلغ ذلك المهدي فأعطاه بدل كل درهم ديناراً.

واشتهر عنه أنه كان يحب اللعب بالحرام والسباق بينها، فدخل عليه جماعة

من المحدثين فيهم فياث بن ابراهم (١١ فحدثه بعديث أبي هريرة: ١ لا سبق إلا

(١) خيات بن ايراهي كذاب، قال عند أحد بن حشل، لوك الناس حديث، وقال يعي بن سين،

لى خف أو نعل أو حافزه . وزاد أي الحديث وأو جنــاح و قامر له بعشرة ألاف. ولما خرج قال؛ والله إلي لأعلم أن غياثاً كذب على رسول الله على تم امر بالحيام قذيح ، ولم يذكر غبالاً بعدها .

بيي مسجد الرصافة عام ١٥٩ ، ووسع المسجد الحرام عام ١٦٧ . وولى القضاء أبا بوسف العام ١٦٦ ، وتتبع الزنادقة وعمل على إبادتهم ، بابع لولسديه موسى الهادي عام ١٦٠ تم لهارون الرشيد، وذلك بعد أن اكره ابن عمه عيسي بن موسى على خلع نف.

وعرف بسياحة الأخلاق، وقد ذهب مرة إلى البصرة فخرج ليصل بالناس فجاء أعرابي فقال: يا أمير المؤمنين مُر هؤلاء فلينتظروني حتى أتوضأ ـ يعني المؤدنين \_ فأمرهم بانتظاره، ووقف المهدي في المحراب لم يُكثر حتى قبل له هذا الاعرابي قد جاه. فكبر فتعجب الناس من سياحة أخلاقه.

تروج عام ١٥٩ ابنة عمه أم عبد الله بنت صالح بن على، كما تزوج وهو في المدينة رقبة بنت عمرو العثالية، وأعنق جاريته الحبزران وتزوج بها، وهي أم ولديه الهادي والرشيد، وكان مفتتناً بها .

وعزم في أواخر عهده أن يقدّم ابنه الرشيد في الخلافة على الهادي، وكان المادي بجرجان قدعاء فلم يُلب فسار إليه بنفسه، وبينًا هو في ماسيدان إذ أدركته الوفاة في ۲۲ محرم من عام ۱۹۹ فكانت خلافته عشر سنوات وشهر ونصف الشهر . واختلف في بب موته أكان بالسم قلطاً من إحدى جوازيه أم بإصابة ظهره بجانب خربة دخل فيها جواده.

<sup>(</sup>١) أو يوسل، يعلوب و اواهم و حيد الإنصاري، فكولى، البندادي، صاحب أل حنيمة والمعبده، وأول من نشو مذهب. كان فقيها علامة، من مطاط الحديث، لزم أما حنيقة فعلب عليه الرأى، وفي القضاء أيام اللهدى والمثادي والرشد، ولد بالكوفة عام ١١٠ ، وتولي بيغداد وهو على لقضاء عام ١٨٢.

## الحركات

لقد وطّد المنصور لابنه الأوضاع، وأخضع له الرقاب، لذا لم تقم في أبسام المهدي حركات واسعة، ولم ينشط منافسوه سواء من الطالبين أم من نحيرهم، ومع عدا فقد قامت حركات محلبة بسيطة منها:

١ - خروج بوسف بن ابراهيم المعروف بالبرم، وكان خروجه بخراسان عام ١٦٠ فسار إليه بزيد بن مزيد فتمكّن منه وأسره، وأرسله إلى المهدي مع كبار أنصاره فقتلوا جميعاً.

٢ - وخروج المقنع في قربة من قرى مرو حاضرة خراسان، واسعه عطاء، وكان يقول بتناسخ الأرواح، وأن الله قد ظهر في صورة آدم لذا سجدت له الملائكة، ثم ظهر في صورة أبي مسلم وأخيراً صار إليه لذا فقد ادعى الربوبية. وكان أعور قبيح المنظر لذا فقد اتخذ له وجهاً من ذهب، وكان خروجه عام ١٦١ فأرسل له المهدي عدداً من القادة، ثم أفرد له سعيد الحرشي فلجاً المقنع إلى قلعة (كش)، وكان قد جع فيها الطعام، وحصتها، فلها اشتد عليه الحصار وشعر بالغلبة احتسى السم هو وأهله قهاتوا جبعاً وذلك عام ١٦٢ هـ.

٣ - ولحروج هبد السلام بن هاشم البشكنوي بـالجزيــوة، وقــوي أمــره،

منذ أن تولى المهدي الخلافة بعث العباس بن محد على رأس جيش إلى بلاد الوم، كما أرسل جيشاً آخر إلى بلاد الهند. وكان منجهاً بصورةٍ عامة إلى بلاد الروم حيث ما تنفك الصوائف تنطلق من الثفور فنغير على أرض الروم، لاد الروم حيث ما تنفك الصوائف تنطلق من الثفور فنغير على أرض الروم، وإن كانت لم تحدث فنوح واسعة أو تُضم مدن كبيرة إلى بلاد الإسلام بصورة دائمةٍ إلا أن الانتصارات كانت كبيرة والغنام كثيرة، وأعداد الأسرى من الروم وفيرة، وكانت الثغور هي نفسها على فرا جبال طوروس وتحتد من طرسوس على ساحل البحر المتوسط نحو الشهال الشرقي حتى أرضروم.

وتوقل الحسن بن قحطبة عام ١٦٢ في بلاد الروم، وأحرز التصارآ واضحاً، ولكن كترت الفتوح بعد ذلك حيث تولى ابنه الرشيد أمرها إذ سار على دأس قوة من بلاد خواسان ومعه خالد بن برمك، ونال من الأعداء نيلاً عظياً، وأصبح بعد ذلك والياً على الشطر الغربي من الدولة الاسلامية من الأنبار حتى الأندلس.

وسار عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الوحن بن زيد بن الخطاب على رأس قوة إلى يلاد الروم عام ١٦٤، وأصاب فنالم كثيرةً، وأسر من الروم الكتير أيضاً. ويعد عام سار الرشيد ووصل إلى سواحل بحر مرمرة، وصالح الحسطة امرأة ليون، وكانت عاهلة الروم. واستموت المدنة سننان ثم نقض الروم العهد عام ١٦٨ فسار إليهم والي الجزيرة وهو يزيد بن بدر بن البطال لمنم وظفر.

 <sup>(</sup>١) كش، مدينة في بلاد ما رواه النهر، وهي الملصودة هذا، كما توجد بلدة على جبل بالقرب من جرجان على بعد ثلاثة فراسح تصلى الإسم نفسه، وثالثة من قرى أصبهان.

وأخرز النصر على عدد من قادة المهدي وجبوشه، وسار إلبه أخيراً شبب بن واج المروروذي ولكنه هزم أمامه أيضاً، فلها جاء دهم إلى شبب النصر وقرز عبد السلام أمامه إلى قنسرين فنبعه، وتمكّن من قتله فيها عام ١٦٧، وعبد السلام هذا من الخوارج الصغرية.

اختروج دحية بن مصعب بن الإصبع بن عبد العزيز بن مروان بن الخماسة الحكم عام ١٦٥ وتغلب على أكثر بلاد الصعيد، وكاد نغوذ الدولة العباسي سنهي من الصعيد، وهذا ما جعل الخليفة المهدي يغضب على واليه في مصر الراهيم بن صالح بن علي العباسي ويعزله ويرسل مكانه موسى بن مصعب بن الراهيم بن صالح بن علي العباسي ويعزله ويرسل مكانه موسى بن مصعب بن الراهيم التعمي عام ١٦٧، ولكنه فشل كذلك في القضاء على تورة دحية ، الربيع الختعمي عام ١٦٧، ولكنه فشل كذلك في القضاء على تورة دحية ، وضا على السكان فسلمه الجند وتعلوا عنه للتاثرين فقتل ، وجاء بعده حسام بن عضرو المعافري ، وقد فشل كذلك . واستمرت الثورة حتى أيام الهادي .

## الخوأرج

بقبت دولة الخوارج في سجلهاسة، وتوفي عام ١٦٨ أبو القاسم سمكو وخلفه ابنه الباس الذي عرف باسم ، أبو الوزير ، وبقي على سيرة أبيه في موادعة ولاة القبروان .

كما قامت دولة للخوارج من الأياضية في تاهرت (١) إذ أسسوا هذه المدينة عام ١٦١، وأصبح عبد الرحمن بن رستم (١) إماماً غذه الدولة. وقد هادن ولاة الفيروان أيضاً مثل حكام الدولة الصغرية في سجفهاسة.

<sup>(1)</sup> تاظرت: اسم لمدينتين منفايلتين بأقصى المغرب, بقال الإحداها تاهرت القديمة والتأخري العرت المحدثة. ينها وبين السبلة حت مراحل، وهي بين تلمسان وقتمة بي حاد. وهي مدينة مسورة له أربعة أبواب: باب الصفيا، وبناب المنازل، وبناب الأندلس، وبناب المطاحن، وهي في سفح جبل يقبال لمد جبرول، ولما لحبية مشرفية على السبوق تسمى المعسومة، وهي هل نهر بأنها من جهة القبلة يسمى مية، وهو في قبلتها، ونهر أخر يجري من عبون تجنع يسمى نائش، ونه شرب أهلها وأرضها، وهو في تشرقها، وقنها حمج لتيار، وسفرجلها يفوق سفرجل الألماق حسة وطمأ.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحن بن رسم، عبد الرحن بن عبد الوهاب بن رسم بن بيرام، وبيرام هو مولى بيدنا عنهان بن عقان رضي الله عنه . انتقل عبدالرجن إلى المغرب في نهاية الغرن الأولى، والله إلى المشرق مع الأياضيين حيث يقوا هناك من ١٣٥ - ١٤٠ نول نباية الغيروان عندنا أخذها الأياضيون من الصغرية عام ١٤١، وغرج منها لتصرة إمامه المعافري في فاس حيث قبل هناك عام ١٤١ على يد الله بن الأشعث القرامي، فرجع صد الرحن إلى القيروان، ثم غافرها والله إلى المغرب الأوسط حيث تحصن فيها من ابن الاشعث، وسار بعدها إلى موقع تاهرت.

البشكنس مؤخرة جيشه ومعها أبناء سلهان الذبن أعادوا أبيهم، وكان عبد الرحمن الداخل قد شجع هذا الهجوم... تم قتل سلهان هذا، وحكم الحسين من يمبي الأنصاري سرقسطة، واستقر وضع الداخل في الأندلس، خاصةً أن سار عام ١٦٤ إلى سرقسطة ودخلها، وحسن علاقاته مع شارلمان.

## الأندكس

حاول المهدي - كما حاول أبوه المنصور - التخلص من عبد الرحن غير أنه فشل كسابقه . إذ كان حاكم سرقسطة سلبان بن يقظان الأعرابي الكلبي يختلف مع عبد الرحن الداخل لأمور سياسية . فاتفق هذا مع شارلمان حاكم الغرنجة لمداهمة عبد الرحن الداخل، وقد كان المهدي على رضى من هذا الاتفاق، وأرسل هو أيضاً من طوفه عبد الرحن بن حبيب الفهري لينزل على شواطى، وأرسل هو أيضاً من طوفه عبد الرحن بن حبيب الفهري لينزل على شواطى، الأندلس الجنوبية ، في الوقت الذي يجتاز شارلمان حدود الأندلس من الشهال .

نزل عبد الرجن الفهري في تدمير (١٠) (مرسيه) على شناطسي، الأنسدلس الجنوبية، ولكن كان وصوله قبل دخول شارلمان، قسار إليه عبد الرحن الداخل وتدكن من قتله.

ووصل شارلمان إلى سرقسطة غير أن السكان رفضوا تسليم بلدهم لرجل تصراني، وقاموا بثورة قادها رجل منهم اسمه الحسين من يجي الأنصاري، وأخلقوا أبواب المدينة في وجه شارلمان وحليفه ابن الأعرابي، وذلك عام ١٦١ فاضطر شارلمان إلى العودة من حيث أنى وأخذ معه سليان بن يقظان من الأعرابي كأسير حرب إذ هذه قد خدمه، وكان من أسباب عودة شارلمان أيضا أن القيائل الجرمانية \_ السكسونية قد تركت النصرانية وعادت شارلمان.

وبينا كان شار لمان يجناز الحدود من جبنال البرانس إذ هاجت قبالسل

<sup>(</sup>١) تدمو ، كورة بالأبدلس لنصل بأمواد كورة جنال، وهي شوقي قرطة بينها سهدة أبام.



ولد موسى الهادي بالسيروان من الري هام ١٤٧ أيام خلافة جده المصور، وأمه أم ولد بربرية هي الخيزران. ونشأ في بيت الحلافة. كان طوبلاً جهاً جبلاً، أبيض مشرباً بالحمرة، في شفته العلبا تقلص. ومع ذلك كان فصيحاً، أدبياً، قادراً على الكلام. وكان شها خبراً بالملك كرهاً، من أنكه الناس مع أصحابه في الخلوة، فإذا جلس في مقام الحلافة كانوا لا يستطيعون النظر إليه، لما له من المهابة والرياسة. وكان يقول؛ ما أصلح الملك بمثل تعجيل العقوية للجاني، والعقو عبن الزلات ليقبل الطمع عبن الملك. وغضي بوماً على رجل فاسترضى عنه قرضي، فشرع الرجل يعتفر، فقال الهادي؛ إن الرضا كفاك مؤونة الاعتذار. وعرى رجلاً في ولده فقال له استرك وهو عدو وفتنة، وساءك وهو صلاة ورحة.

بدأ في عصره صحب الجند، وكثر السلاح. ومشت الرجال بين يديه بالسيوف، والقيمي، وقلده عاله في ذلك.

بويع ياخلافة بعهد من أبيه، وكان بجرجان يحارب أهل طبر ان، وتولي أبوه في ماسيدان في شهر محرم، وهو قادم إليه، ومعه ابنه الرشيد، وحاجبه الربيع من يونس مولى أبي جعفر المنصور، ويحبى من خالد البرمكي، فوارى الرشيد أباء في التراب، وعاد إلى يقداد، ورجع موسى الهادي إلى مقر ملكه فوصل إليه في شهر صفر أي بعد وفاة المهدي يشهر تقريباً فأخذ البيعة، وجلس للأمر.

نتبع الزنادقة وأعمل فيهم السيف مثل والده وحسب وصيته إذ قال له : وقد

أمر يضرب عنق زنديق: يا بني، إن صار لك هذا الأمر فتجرّد لهذه العصابة \_ يعني أصحاب مالي \_ فإنها فرقة تدعو النماس إلى ظماهمو حسمن كاجتساب الغواحش والزهد في الدنيا والعمل للأخرة، ثم تخرجها إلى تحريم اللحم ومسرّ الماء الطهور وترك قتل الهوام تحرُّجاً وتحوُّماً، ثم تخرجها من هذه إلى عبادة التين، أحدهما النور والأخر الطلعة، ثم تبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق. لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية النورة فارفع فيها الحشب، وجرَّد فيها السيف، وتقرَّب بأمرها إلى الله لا شريك له، فإني رأيت جدك العباس في المنام قلدني يسيفين، وأمرني يقتل أصحاب الالتناا

واستعمل على الحجابة بعد الفضل من يونس ابنه الفضل واستوزره.

وعمل على خلع ألحيه الرشيد من ولاية العهد وتولية ابنه جعفر، وكان صغيراً لم يبلغ الحلم، ووافقه عدد من الأمراء والقادة على ذلك، وخالفته أمهما الحبزران، وكانت تميل إلى ابتها الرشيد أكثر من موسى، وألح على أخبه لي ذلك، وبعث إلى يجي من خالد البرمكي، وكان من أكابر الأمراء الذين هم في صف الرشيد ، قفال له ، ماذا ترى فيما أريد من خلع هارون وتولية ابني جعفر ٣ فقال له يحيى: إني أخشى أن تهون الأيمان على الناس، ولكن المصلحة تقتضي أن تجعل جعفراً ولي العهد من بعد هارون، وأيضاً قالي أخشى أن لا يجيب أكثر الناس إلى البيعة لجمفر، لأنه دون البلوغ، فيتفاقم الأمر ويختلف الناس. فأطرق ملياً \_ وكان ذلك ليلاً \_ فأمر بسجه ثم أطلقه . وجاء إليه بوماً أخوه هارون الرشيد فجلس عن يميته بعيداً، فجعل الهادي ينظر إليه ملياً، ثم قال: يا هارون؛ تطمع أنْ تكون ولياً للعهد حقاً ؟ فقال: اي والله، ولتن كان ذلك الأصلن من قطعت، والأنصفن من ظلمت، والأزوجن بنيك من بناتي. فقال:

ومات الهادي في منتصف ربيع الأول من عام ١٧٠، واختلف في موته، أكان سُمّاً، أم بسبب قرحةِ أصابته في جوفه. وقد حكم مدة عــة واحدة وثلاثة أشهر. وخلف سبعة أولاد من الذكور، اكبرهم جعفر الذي كان يرشحه للخلافة، وابتنين النتين إحداهما أم عيسى التي تزوجها للأمون ابن ألحيه الرشيد . وكان يكتَّى بأبي محمد .

College & transcription

وال الغان بك . فقام إليه هارون ليقبل بده: فحلف الهادي ليجلس معه على

السرير، فجلس معه، ثم أمر له يألف ألف دينار، وأن يدخل الحرائن فيأخذ

منها ما أراد، وإذا جاء الحراج دفع إليه تصفه . فغعل ذلك كله ورضي الهادي

استحوذت الخبزران على اينها موسى في أول عهده، كما استحوذت على

أبيه من قبل ، وبدأت الأمراء تقف على بابها ، لكن الهادي لم يلبث أن منعها من

التصرف في شيء من المملكة ، وحلف لئن وصل أمير إلى يابها ليقطع عنقه ولا

بقبل منه شفاعة، فامتنعت من الكلام في الشؤون، وحلفت ألا لكلم ابنها

عن الرشيد (١)

أبدأ ، وانتقلت عنه إلى منزل آخر .

(۱) برنج ديدي ......

The separate of the second second (١) ليداية والتهاية.

٥-الرشيد هـــارون بن محسمه ۱۸۲۰۱۷،

## الحركأت

لم نطل أيام الهادي، ولم تحدث في هذه المدة القصيرة أحداث واسعة سوى حروج الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب، وكان سب خروجه أن الهادي عندما عزل عن المدينة اسحاق بن عيسى ولى عليها عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قطلب الحسن بن محمد ابن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب بنهمة فاختفى، وكان قد كَفُّلُهُ الْحُسِينَ مِنْ عَلِي مِنَ الْحُسَنِ، ويجي مِن عبد الله مِن الحسن فدعاهما الوالي وأغلظ إلبهما، ثم أعادها ثانيةً فأنجات الحسين إلى الخروج لما نيل منه، وكان أن خرج الوالي إلى يقداد ، قلبس الحسين البياض وجلس في المسجد النبوي والنف حوله جاعة فبايعوه للرضا من أهل البيت، واقتتلوا مع أنصار العباسيين عدة مرات ، ثم خرج مع جاعت إلى مكة المكرمة فأقاموا بها إلى موسم الحج ، فبعث إليهم الهادي جيئناً فاقتتلوا بعد فراغ الناس من الموسم في وادي فمخ فقتل الحسين بن على وجاعة من أنصاره ... وأقلت من هذه المعركة ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب، واتحه إلى مصر، ومنها انطلق إلى المغرب. وكانت مدة خروج الحسين بن علي تسعة أشهر ولمانية عشر

وقلنى على ثورة دحية المرواني في صعيد والتي قامت منذ أيام والده إذ ارسل والياً إلى مصر الفقيل بن صالح بن علي فهزم دحية، وللكن منه، وقتله، والمضل هذا هو الذي بني مدينة العسكر قرب الفسطاط وقد اتسمت واتصلت بالفسطاط.

بلغت الدولة العباسية أوجها أبام الرشيد، فأباؤه قد وطدوا له الأمر فعمّ الاستقرار، ووصلت الدولة إلى غاية قوتها فساد الأمن، ولم يحدث الصراع على الحكم إذ كانت الدولة في مرحلة الشباب حيث لا يزال الشعور بالمعاناة قاللًا للوصول إلى السلطة وانتزاعها من أيدي الأمويين.

وكان الرشيد شجاعاً قرياً فقد قاد الحملات والصوائف في عهد أبيه ولم يتجاوز العشرين من العمر ، وسار على رأس الجيوش إلى بلاد الروم ، وهو أمير المؤمنين ، فطأطأ الروم وؤوسهم وأحنوا هاماتهم له ، ورهبوه ، وأخافوا رعاياهم به .

وكان نقياً ورعاً يخشى الله في أموره كلها، فقد كان يصلي في اليوم مائة ركعة نفلاً، ويكثر من الحج، فقد ولي أمر المسلمين ثلاثاً وعشرين سنةً حجّ في خلالها تسع مرات وهي مواسم: ١٧٠ - ١٧٣ - ١٧١ - ١٧٥ - ١٧٩ - ١٧٩ - ١٨١ - ١٨٦ - ١٨٨، حتى شاع بين الناس أنه يغزو عاماً، ويجج عاماً. ويتصدق من صلب حاله، وقد تتبع الزلادقة وقتل متهم أعداداً.

وكان يستمع إلى الوقاظ والناصحين، ويبكي من خشية الله. فقد مرّ وهو في طريقه إلى الحج بأحد البهاليل فقال له، قل با يبلول، فقال:

هب أن قد ملكت الأرض طوراً ودان للك العباد فكسان مسادًا

ويحتو عليك التراب همذا تم همذا اليس قسدا مصيرك جسوف قبر

قال: أجدت يا يهلول أفغيره؟ قال نعم يا أمير المؤمنين ! من رزقه الله مالاً وخالاً فعل في جاك، وواسي في صالب، كتب في ديموان الله مس الأمرار العلن أنه بريد شيئاً ، فقال: إنَّا أمرنا بقضاء دينك. فقال: لا تفعل با أمير المؤمنين، لا يُقضى دين بدين، أردد الحق إلى أهله، واقضى دين للسك من نفسك. قال: إنَّا أمرنا أن يُجرى عليك رزق تقتات به. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنه سبحاته لا يعطيك وينسائي، وها أنا قد عشت عمراً لم تُجر على رزقةً، إنصرف لا حاجة لي في جرايتك. قال: هذه ألف دينار خُذها. فلال: ارددها على أصحابها فهو خير لك، وما أصنع أنا بها ؟ انصرف عني فلد أدَّيتني. قال أأا فانصرف عنه الرشيد وقد لصافرت عنده الدنيا (١) .

وقال له ابن الساك يوماً؛ إنك تموت وحدك، وتدخل القبر وحدك. وتُبعث منه وحدك، فاحذر اللقام بين يدي الله عز وجل، والوقوف بين الحية والنار ، حين يُؤخذ بالكفام، وتؤلُّ القدم، ويقع الندم، قالا توبة تُقبل، ولا عثرة تُقال، ولا يُقبل فداء بمال. فجعل الرشيد ببكي حتى علا صوته. عقال يحيى بن خالد له : يا ابن السياك ! لقد شققت على أمير المؤمنين الليلة . فقام فطرح من عنده وهو يبكي. وقال له الفضيل بن عياض - في كلام كتبر ليلة وعظه بركة \_، يا صبيح الوجه إنك مسؤول عن هؤلاء كلُّهم، وقد قال تعالى ﴿ وتقطعت بهم الأسباب ﴾ قال حدثنا ليث من مجاهد: الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا. فبكن حتى جعل يشهق. وقال الفضيل: استدهافي الرشيد يوماً وقد زخرف منازله وأكثر الطعام والشراب واللذات فيها، ثم استدعى أبا العناهية فقال له: صف لنا ما نمن فيه من العبش والنعيم فقال:

عش ما بدا لك سالاً تعسى إليسك عا اشتهي فإذا النفوس تتعتميت فهنساك نعلم مسوقنسا لمبكى الرشيد بكاة كثيراً شديداً. فقال له الفضل بن يحيى: دهاك أمير المؤمنين تسره فأحزنته ا

فقال له الرشيد؛ دعه فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمى. ومن وجه آخر أن الرشيد قال لأبي العناهية؛ عظني بأبيات من الشعر وأوجز فقال؛

ل ظبل شاهلية اللمسود

ــ ت لدى الرواح إلى البكور

عن ضيق حشرجة العشدور

مسا كنست إلا في غسرور

ولمو تمتعت بالحجاب والحرس لا تأمن الموت في طمرف ولا نفس لكل مُسترع منهما ومُسوس واعلم ببأنّ سهمام الموت مسائب إن السفيسة لا تجري على اليس ترجو النجاة ولم تسلمك مسالكهما

فخر الرشيد مغشباً عليه (١).

ولد الرشيد بالري أيام خلافة جده أي جعفر المنصور عام ١١٦، ويوبع بالخلافة عام ١٧٠، ولم يكن عموه لبزد يوم يوبع على أربع وعشرين سنة، وكان أبيض طويلاً ، سميناً جيلاً ، وتولي بطوس في ٣ جادي الأخرة من عام ١٩٢ فتكون ولاينه ثلاثاً وعشرين عـــة.

وتؤوج بنت عمه زييدة أم جعفر بنث جعفر من النصور ، وأنجبت له ولده الأمين في ١٦ شوال من عام ١٧٠ ، وكان زواجه من زيدة عام ١٦٥ . كما تزوج عام ١٨٧ العباسة بنت عمه سلهان بن أبي جعفر المنصور ، كما تزوج عدة نسام أخريات، وتوفي عن أربع منهن. وكانت له عدة جوار أنجبن عدة أولادٍ منهم؛ المأمون، وهو أكبر أولاده، إذ ولد يوم بويع الرشيد بالحلاقة أي ١٥ ربيع الأول، ويذا يكون أكبر من الأمين يستة أشهر، وتسمى أم للأمون

<sup>(</sup>۱) افراوی د وهو الفضل بن الربیع

<sup>(</sup>٢) المداية والنهاية المره العاشر.

<sup>(</sup>١) العندر الناق

مراجل، والمعتصم، وتدعى أمه ماردة، والقاسم المؤتمن وتسمى أمه قصف. وكان الرشيد يكني أبا موسى، تم عرف باسم أبي جعفر.

ولما بويع بالخلافة في ١٥ ربيع الأول أخرج يمني بن خالد البرمكي من السحن وولاً، الوزارة، إذ كان الهادي قد سجنه لميله للرشيد، وأكمل الحليفة المجديد بناء مدينة طرسوس، وهي النفر على ساحل البحر المتوسط، والنهى العمل فيها في العام الأول من خلافة الرشيد.

وتوفيت الخيزران والدة الرشيد عام ١٧٢، وبابع لابته محد الأمين وليأ للعهد عام ١٧٥، ولم يتجاوز الأمين الخامسة من عمره، وهذا ما ولد نقدة للوشيد من أهل العلم والعامة على حد سواه، ومع أنّ ابته عبد الله المأمون أكبر من الأمين بستة أشهر إلا أنّ البعة كانت للأمين إذ أن أنه زيبدة بنت جعفر ابنة عمّ الرشيد، وذات الحظوة الكبيرة عنده، على حين كانت أم المأمون أم ولد، هي مراجل، لكنه لم ينبث أن بابع بعد سع سنوات للمأمون بعد أخبه الأمين.

وكان لآل برمك نفوذ كبير في الدولة أيام الرشيد، إذ كان يحيى بن خالد مربياً للرشيد، حتى كان يناديه أبي، وكان أولاد يحيى وهم؛ الفضل، وجعلو، وموسى، وبحد أترابه وأقران، وكان الهادي يعقد عليهم، وقد سجن والدهم، طلما بوبع الرشيد أخرجه من السجن، وقربه، وأعطاه الوزارة، وزاد نفوذ هذه الأسرة كثيراً، فهم من جهة قد خدموا الدولة، إذ كان محد بن خالد حاجب الرشيد، ويحيى بن خالد مريه، وجعفر بن يحيى والي مصر، والفضل بن يحيى والي خراسان، وفي الوقت نفسه فقد فادوا الجيوش، وأخضعوا الدورات، وأخدوا خراسان، وفي الوقت نفسه فقد فادوا الجيوش، وأخضعوا الدورات، وأخدوا في بلاد الديلم عام ١٧٦، كما ساز الفضل نفسه على رأس قوة إلى بلاد الترك في بلاد الديلم عام ١٧٦، كما ساز الفضل نفسه على رأس قوة إلى بلاد الترك

الدولة كانوا يخدمون أنفسهم، إذ كانوا أصحاب النفوذ والسلطان، وأهل المشورة والرأي، والمقدّمين في كل أمر، وجلساء الخليفة وندماه، يدخلون عليه في كل وقت دون إذن، وإن كان يعزل أحدهم ويستبدله بآخر لهير أن مركزهم لم يكن ليتغيّر، فقد عزل جعفر عن مصر عام ١٧٦، وعزل عمد بن خالد عن الحجاية وأعطاها للفضل بن الربيع عام ١٧٩.

تغيرت أحوال البرامكة إذ تبدّل لهم الرشيد فجأة فقتل جعفر بن يجي، وسجن يجي وابته الفضل، وصادر أملاكهم وأموالهم. ولربحا كان لما حلّ بالبرامكة أسباب عامة تتبجة زيادة نفوذهم حتى خاقهم الرشيد، ومغالاتهم بالتبذير والمصروفات حتى فاقوا الخليفة نفسه وسبقوه، وعدم اهتامهم بالخليفة حبث أصبحوا يدخلون عليه من غير إذن، وهذا ما جعل العامة والخاصة تحقد عليهم، وتتناولهم بالنقد بل وتتناول الرشيد نفسه الذي فسح لهم المجال، فخاف الرشيد على ملكه من نفوذهم، ومن نقمة العامة عليه، وجاه موضوع جعفر الحاص فاتفذه السب في قتله وإنزال النكبة بأهله. فقد ذكر يختيشوع بن جريل عن أبيه أنه قال: إني لقاعد في بحلس الرشيد، إذ طلع يحيى بن خالد ـ وكان فيا منى يدخل بلا إذن ـ فلها دخل وصاو بالقرب من الرشيد وسلم وذ عليه وذا ضعيفاً؛ فعلم يحيى أن أمرهم قد نفير .

قال: ثم أقبل علي الرشيد، فقال: با جبريل، يدخل عليك وأنت في منزلك أحد بلا إذنك! فقلت: لا، ولا يطمع في ذلك. قال: فيا بالنا يُدخل علينا بلا إذن! فقام يجي، فقال: يا أمير المؤمنين، قدمني الله قبلك، والله ما ابتدأت ذلك الساعة، وما هو إلا شيء قد خصتني به أمير المؤمنين، ورفع به ذكري، حتى أن كنت لأدخل وهو في فرائه بجرداً حيناً، وحيناً في بعض إزاره، وما علمت أن أمير المؤمنين كره ما كان يجب، وإذ قد علمت فإلى أكون عند، في الطبقة التانية من أهل الإذن، أو الثالثة إن أمولي سيدي يذلك قال: فاستحيا \_ قال: وكان من أوق اخلفا، وجهاً \_ وعيناه في الأرض، ما قال: فاستحيا \_ قال: وكان من أوق اخلفا، وجهاً \_ وعيناه في الأرض، ما

رفع إلى طرفه، ثم قال؛ ما أردت ما تكره؛ ولكن الناس يقولون. قال: فظنت أنه لم يستح له جواب يرتضيه فأجاب بهذا القول ثم أمسك عند، وخرج يعي

وذكر عن أحمد بن بوسف أن تمامة بن أشرس قال: أول ما أنكر يجيى بن خالد من أمره، أن محمد بن النبث رفع رسالة إلى الرشيد يعظه فيها، ويدكر أن يجيى بن خالد لا يعنى عنك من الله شيئًا، وقد جعلته فيها بينك وبين الله، فكيف أنت إذا وقفت بين يديه، فسألك عما عملت في هياده وبلاده، فقلت: با رب إلي استكفيت يجيى بن خالد أمور هبادك! أثر اك تحتج بحجة يرضى بها! مع كلام فيه توبيح وتقريع ال

قال وحدثي محد بن الفضل بن سفيان ، مولى سلمان بن أبي جعفر ، قال : دخل يجبى بن خالد بعد ذلك على الرشيد ، فقام الغلمان إليه ، فقال الرشيد لمسرور الخادم : مر الغلمان ألا يقوموا ليحبى إذا دخل الدار ، قال : فدخل فلم يتم إليه أحد ، فاريد لونه . قال : و كان الغلمان والحجاب بعد إذا رأوه أعرضوا عنه . قال : فكان ربحا استسقى الشرية من الماء أو غيره ، فلا يسقونه ، وبالخري إن سقوه أن يكون ذلك بعد أن يدعو بها مرارة (١١)

وأما السب الذي اتخذه الرشيد لمربعة البطش بالبرامكة فهو فها يتعلق بمعلو بن يجي الذي قربه الرشيد إلى كثيراً حتى أصبح سعيره الذي لا يكاد يغلوق بل لا يكاد يستطيع مفارقته وأمين سرة الذي لا يستطيع أن يكتم عنه مراً. فعندما ثار يجي بن عبد الله بن الحسن عام ١٧٦ في بلاد الديلم، ووجه إلى الرشيد الفضل بن يحيى فأمنه، وجاه يجين إلى بغداد قدفعه الرشيد الل حملر بن يجيى الرمكي فحبسه، تم دعا به ليلةً من الليالي فسأله عن شيء من المره، فأجابه، إلى أن قال: الق الله في أمري، ولا تتعرض أن يكون أمره، فأجابه، إلى أن قال: الق الله في أمري، ولا تتعرض أن يكون

أن كان آخر ما دار بينها أن قال؛ ما فعل يحبي بن هيد الله؟ قال؛ بماله يا أمير المؤمنين في الحبس الضيّق والأكبال. قال: بجياتي! فأحجم جعفر \_ وكان من أدق الخلق ذهنا ، وأصحهم فكراً \_ وهجس في نف أنه قد عام يشيء من أمره، فقال: لا وحياتك يا سيدي ولكن أطلقته وعلمت أنه لا حياة به ولا مكروه عنده. قال: تعم ما فعلت، ما عدوت ما كان بنفسي. فلما خرج أتبعه بصره حتى كاد أن يتوارى عن وجهه، ثم قال: قتلني الله يسبف الهدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك! فكان من أمره ما كان (١). ويبدو أن هذا كان سبأ رئيسياً لقتله والنكبة بالبرامكة، لكن هناك أمر آخر يبدر أنه أكثر أهمية ، وهو أن الرشيد لم يكن يصبر على بعد جعفر بن يحيى إذ كان يجه جداً ، ويجب أن يكون دائماً بجالبه، وفي الوقت نفسه كان يجب أخته العباسة بنت المهدي حيث كانت على شيء من الأدب والرأي والحكمة فكان لذلك يحب أن يحضرا مجلسه، ولما كان جعفر لا يحق له أن يرى العباسة أخت الرشيد إذ أنه أجنبي عليها لذا قال له الرشيد ،أزوجكهالبحل لك النظر إليها إذا حضرت مجلسي على ألا تمستها، ولا يكون مثك شيء بما يكون للرجل إلى زوجته، فرَوَجها منه على ذلك. فكانا يحضران مجلس الرشيد، غير أن هذا الشرط لا

خصمك غداً محد ملك ، فوالله ما أحدثت حدثاً ، ولا أويت عدثاً . فرق

عليه، وقال له: اذهب حيث شئت من بلاد الله. قال: وكيف أذهب ولا

أمن أن أو غذ بعد قليل فأرد إليك أو إلى فيرك! فوجه معد من أداء إلى

مأمت. وبلغ المنبر الفضل بن الوبيع ، من عين كانت له عليه من خاص خدمه ،

لمعلا الأمر ، فوجده حقاً ، والكشف عنده؛ فدخل على الرشيد فأخبره ، فأراه

أنه لا يعبأ بخبره. وقال: وما أنت وهذا لا أمَّ للك! فلعلَّ ذلك عن أمري،

فانكسر القضل؛ وجاءه جعفر فدعا بالقداء فأكلا، وجعل بلقمه ويحادثه، إلى

يكون، وما كان، فهما شابان وجرت غلوات بينهما، وأي متهما قد مكر

<sup>(1) (</sup>bate (4)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطوي.

## الحركأت

لم تقم حركات واسعة أيام الرشيد، وإنما كانت حركات محلية يقوم بها وال أغراء سلطانه، وأطمعه نفوذه فيخرج على الخليفة ثم لم يلبث أن يهزم فيُقتَلُ أو يُعفى عنه،

ثار يحيى بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب في بلاد الديام عام ١٧٦، وكان بحد نجا من معركة (فخ) عام ١٦٩، فدعا لنف فيايعه أناس من أهل الحرمين، واليمن، ومصر، وذهب إلى اليمن فأقام مدةً فيها، ودخل مصر والمعرب وعباد إلى المشرق فبدخيل العبراق مُتنكبراً، وقصيد الري وخراسان، ووصل إلى بلاد ما وراء النهو، واشتد الرشيد في طلبه، فانصرف إلى خاقان ملك الترك، ومعه من شيعته وأنصاره نحو مائة وسيعون رجلاً ، فأقام سنتين وسنة أشهر ـ وخرج إلى طيرستان فبلاد الديلم ـ وأعلن هناك نف، وكتر أتباعه، فندب الرشيد لحربه الفضل بن يميي البرمكي في خسين ألفاً، ومعه كبار القادة . وضعف أمر يحبي إذ خاف أن يغدر به ملك الديام. لأن الفضل البرمكي قد كاتب يحيى ورفق به واستهاله، وناشده، وحذره، وأشار عليه، ويسط أمله. كما كاتب صاحب الديلم وجعل له مليون درهم إن حل يجيي على الصلح وطلب الأمان. وفعلاً أجاب يحبي إلى الصلح على أن يكتب له الرشيد أماناً بخط يده يبعث به إليه ، فكتب الفضل بذلك إلى الرشيد فسرته ذلك، وكتب أماناً إلى يحبى بن عبد الله، وأشهد عليه الفقها، والقضاة وجلَّة

بالأخر لا تدري، فالأمر واحد، وحملت العباسة من جعفر، وولدت لهلامأ. فخافت على نفسها من أخيها كها خاف جعفر إن علم الوشيد بدلك لذا فقد وجهت المولود مع حواضن له من عاليكها إلى مكة، وبلي الأمر مستوراً عن الرئبد حيثاً من الزمن، حتى وقع خلاف بين العباسة وبين بعض جواربها ، فأعلمت الجارية الرشيد بخبر العباسة وولبدها ، فلما حج الوشيد عام ١٨٦ تتبع أمر الوليد في مكة فاستيقن الخبر فأخذته النخوة في رأسه مأخذها , وعد أن جعفر قد خانه، وقرَّر قتله والانتقام منه ومن أهله، وإن كان هو نفسه السبب في ذلك لما قرَّط في أهله. قلما رجع الرشيد من الحج أرسل مسرور الحادم مع جاعة إلى جعفر فأخرجوه من منزله كرهاً وقيدوه، وأتوا به إلى منزل الرشيد فأمر يضرب هنقه، وكان ذلك في أواخر أبام شهر محرم من عام ١٨٧. كيا أمر الرشيد بسجن يحيى بن خالد، وأولاده الفضل، وعمد، وموسى وأولادهم، وأعلن أن لا أمان للبرامكة بالناء محد بن خائد إذ كان للخليفة ناصحاً ، وصادر أموالهم وأملاكهم، ثم أخرج يجي من السجن لكبر سنه، كما أخرج أيناه أولاده لصغرهم. ومات الفضل بن يجبي في السجن عام ١٩٢ ، كما مات أبوه ينجي من قبل عام ١٩٠.

وبابع لاب القاسم ولياً للعهد بعد الأمين والمأمون، وسمّاه المؤتمن، وولاً ه الجزيرة والتغور والعواصم، أما الأمين فقد كان والي الشام والعراق، وأما المأمون فوليّ أمر المشرق من همدان إلى آخر المشرق.

وقد أشبعت الشائعات خول الرشيد، ورُوّجت النهم بصفته كان أعظم خلفاء بني العباس، وإنما توجّه النهم إلى العظها، فإذا ضعّفوا كان الصغار أقراماً، فأشاعوا فكتبر عن لهوه، وندمائه وكأسه، ووصلوا إلى رُوجه زبيدة، وعرضه، وإتلاقه في ماله، وإعراضه عن ملكه.

بني هاشم ومشايتهم، منهم عبد الصعد يسن على ، والعساس بسن محمد ، وعهد بسن ابراهيم، وموسى بن عيسى و .... كما وجد مع كتاب الأمان عدايا ، فلما وصل هذا إلى الفضل البرمكي أرسلها إلى يحبي بن عبد الله. قبل يحبي بن عبد الله هذا فأقبل إلى اللضل فسار به إلى بغداد ، فلقيه الرشيد ، ورخب به ، ومنح مالاً كثيراً ، وأجرى عليه أرزاقاً ، وأنزله منزلاً طيباً بعد أن أقام عدة أبام في يت يحيى بن خالد البرمكي، وكان يتولى أمره بنف، وأمر الناس أن يسلّموا عليه. لم يلبث لرشيد أن تتكر ليحي فسجته عند جعفر بن يحيي البرمكي ، فرق عليه جعلر وأطلقه، وأرسل الرشيد من أعاده إلى السجن في سرداب وكنله. ووكل به مسرور الحادم، ولم يزل لي سجنه حتى مات عام ١٨٠ . وكثرت الروايات عن أسباب موته، فمتهم من قال: جوعاً وعظشاً، ومنهم من قال: هذاباً، ومنهم من قال: انتهى أجله.

وثارت فرقة من قيس وقضاعة في مصر ، فقاتلها عامل مصر يومداك وهو اسحاق بن سليان، وأقده الرشيد بهرقة بن أهبن عامل فلسطين فحمدت الفننة

وتار أهل إفريقية عام ١٧٨ بإمرة عبدويه الأنساري، فقسل الفصل بس دوح بن حام، وأخرج من كان بها من أل المهلب، فوجه إليهم الوشيد عرقة بن أهن فحمدت الفتية ، بعد أن كاتب يحبى بن خالمد البرمكني هبمدويمه رأس الحركة ودها، إلى الطاهة وأنه وأمله حتى وافق وطلب الأمان، وعاد إلى الطاهة، وقدم إلى بعداد، قوقي له يحيى، وأحسن إليه، ووصَّله، وولاً.

وثار سلاة (اسا) من خراسان هام ١٨٣ أبو الخصيب وهب بن عبد الله النسائي، وكثر أتباهه، ولكنه غلب فطلب الأمان من والي خراسان علي بن عبسي فأعطاه إباه عمام ١٨١ ، ثم عماد فخسرج لماليث، وخلب على (نسما) و (آبدورد) و (طوس) و (نیسابور) ، و زحف إلى (مرو) فهرم هناك ، فعفى

يو (سرخس)، وقوي أمره فخرج إلبه علي بن عيسي بن ماهان فانتصر عليه عام ۱۸٦ والتهي أمره.

وثارت العصبية في الشام فكانت فئنة عمياء بين المضوية والنزارية فأرسل لم الرشيد محد بن منصور بن زياد فأصلح بيتهم.

وثار رافع بن اللبث بن نصر بن سيار بسموقند من بلاد ما وراه النهر لسب نافه، وهو الزواج من امرأةٍ يحيلةٍ فلها رفع الأمر إلى الرشيد، أمر واليه على بن عبسي على خراسان أن يفرق بينها ، وأن يجلد رافعاً ، ويعرَّره بالطواف به لي أسواق سمرقند لبكون عبرةً لغيره، وسُجِن رافع، فهرب من السجن، ولحق بعل بن عبسى يبلخ ، فطلب منه الأمان قلم يجبه على إليه ، وسمح له بالعودة إلى ممرقند، فعاد إليها، ووثب على عاملها سلبان بن حميد فقتله، فأرسل إليه عل من عيسي ابت عيسي تم سار إليه بنفسه وذلك عام ١٩٠، وعظم أمر رافع عام ١٩١، وأطاعه أهل (نسف)، ودعمه الأثراك، وقتلوا هيسي بن على. وولِّي الرشيد هر أية بن أعين على خواسان، وعزل على بن هيسي عنها. وقاتل هرقمة رافع، وتمكّن هرئمة من دخول يخارى وأسر بشير بن اللبث أخي رافع وأرسله إلى الرشيد وهو في (طوس) متوجه لقنال رافع قضرب عنق بشير. واستمر أمر رافع إلى ما بعد أيام الرشيد. أما الرشيد ققد توفي وهوفي طوس

وفي عام ١٨١ تغلب الزلادقة على جرجان وهاثوا فيها الفساد.

وخرجت الحرّمية في أذربيجان عام ١٩٧ فمأرسل إليهم الرشيد عبد الله بن مالك بن هيتم الخزاعي فقتل منهم كثيراً ، وأسر ، وسي ، فأمر ، الرشيد بقتل الأسارى، وبيع السبي، فقعل.

وثار رجل من بني عبد القيس فأرسل له الرشيد من قتله وذلك عام ١٩٠ \_

باذغيس من أرض خراسان، تم غُلب، وقرَّ باتجاه كابُل.

ولحرج في الجزيرة أيضاً عام ١٨٠ خراشة الشيباني، فسار إليه مسلم بن يكار بن مسلم العقبلي فقتله، وتتبع أعوانه من الخوارج.

وفي هام ١٨١ خرج بالجزيرة أيضاً أبو عمرو الشاري، ولك لم يلبث طويلاً حتى قتل.

وفي عام ١٩١ خرج رجل بسواد العراق يقال ثروان بن سيف، فوجه إليه الرشيد طوق بن مالك، فتمكّن طوق من الانتصار عليه وقتل عامة أصحاب. وجرح تروان، فظنه أنه قد قُتل، وفرّ تروان جريماً.

# النحوأرج

نشط الخوارج أيام الرشيد إلا أن حركاتهم كانت موضعية وذات أثر ضئل محدود، مع العلم أن إفريقية كان فيهنا إمبارتمان للخموارج إحمداهما الصغرية، والأخرى للأباضية.

خرج الفضل بن سعيد الحروري عام ١٧٠ ولكنه لم يلبث أن قُتل.

وخرج عام ١٧٨ بالجزيرة الوليد بن طريف الشاوي، وقتسل كثيراً مسن أهلها، ومنهم ابراهيم بن خازم بن خزيمة الذي قُتل بناحية نصيبين، تم توجه الوليد إلى أرمينيا. ورجع إلى الجزيرة في العام التالي وقريت شوكته، وكثر أتباعه، فبعث له الرشيد بزيد بن مزيد الشبيائي فالتقي به بالقرب من هبت فقتله، وقد رئته أخه الفارعة بالقصيدة للشهورة التي منها:

أبا شجر الخابور مالسك مُورقاً كأنسك لم تجزع على ايس طويسف في لا يحب الزاد إلا من التقى ولا المال إلا من قساً وسيسوف

واعتمر الرشيد في عده السنة في شهر رمضان شكراً لله على نصره على الوليد بن طريف، وانصرف بعد أداه العمرة إلى المدينة حيث بغي قيها إلى موسم الحمج، فسار إلى مكة، وحج بالناس، وأذى المناسك كلها ماشياً.

كما خرج لي العام نف (١٧٩) في خواسان حمزة بن أثوك السجستاني، وبدأ ينتقل من مكان إلى أخر حتى قوي أمره عام ١٨٥ فعات فساداً في

## مرفسالزوم

كان الغزو في بلاد الروم لا ينقطع، وتكاد تكون أيام الصيف كلها حروباً، أما أيام الشتاء فقلها تحدث فيها الحروب لأن البرد شديد في بلاد الروم وخاصةً أن الثغور يقع معظمها في أعللي جبال طوروس حبث تتغطى بالثلج ألهلب فصل الشتاء والربيع.

ال على رأس الصائفة عام ١٧١ سلبان بن عبد الله البكاء. وقادها عام ١٧٧ إسحاق بن سلبان بن على. واتحه الرشيد بنف إلى بلاد الروم عام ١٨١ وافتح حصناً بقال له : الصفصاف. كما غزا في العام نفسه يلاد الروم عبد اللك بن صالح ووصل إلى انقره. وفي العام التالي ١٨٣ سار على رأس الصائفة عبد الرحن بن عبد الملك بن صالح قوصل إلى بلدة أصحاب الكهف. وفي هذا العام سملت الروم عبني ملكهم قسطنطين بن أبيون، وخلعوه، وأقرّوا أمه العام الحكم، وتلقب (أغسطه).

وفي عام ١٨٣ خرجت الحزر من ثلمة أرمينيا على الناس فسبوا كنيراً من المسلمين وأعلى الذمة ، وقبل ؛ إن عدد السبي قد زاد على مالة ألف، فأرسل الرشيد إلى تلك الجهات خزيمة بن خلزم، ويزيد بن مزيد فأصلحوا ما أفسدت الحزد ، وطردوهم من تلك الديار.

وفي عام ١٨٧ نقضت الروم العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين، والذي

عقده الرشيد مع الملكة (ريني)، إذ أن الروم قد خلعوها، وسعلوا هيلها، وولوا عليهم (تقفور)، ويقال: إنه من حلالة آل جفنة إذ من المعلوم أن ملة من الأيهم العسّاني قد فر إلى بلاد الروم بعد أن ارتد عن الإسلام وبقيت أسرته عناك على النصرانية , وسار القامع بن الرشيد على رأس الصائفة قحاصر الحبش الروس حتى افتدوا أنفسهم بعدد كبير من أمنري المسلمين الذين كالنوا يد الروم بطللونهم على أن يرجع عنهم. وبعند مندة كتب (تلقبور) إلى الرشيد؛ من لقلور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما يعد، فإن لللكة التي كانت قبل أقامنك مقام الرخ، وأقامت نفسها مقام البيدق، فحملت اللك من أموالها ما كنت حقيقاً بحمل أمثاله إليها، وذلك من ضعف النساء وحقهن، فإذا قرأت كتاني هذا فأردد إليَّ ما حلته إليك من الأموال وافتد لعسك به، وإلا فالسق بيننا وبينك. فلها قرأ هارون الرشيد كتابه أخذه العسب الشديد حتى لم يتمكن أحد أن ينظر إليه، ولا يستطبع مخاطبته، وأشفق عليه جلساؤه خوفاً منه، ثم استدعى بدواة وكنب على ظهر الكتاب؛ يسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى تقفور كلب الروم. قد قرأت كتابك با ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام. تم شخص من قوره وسار حتى نزل ساب هرقلة ففتحها واصطفى ابنة ملكها ، وغنم من الأموال شيئاً كتبرأ، وخرَّب وأحرق، فطلب تقفور من الموادعة على خراج يؤديه في كل سنة ، فأجابه الرشيد إلى ذلك . فلما رجع من غزوته وصار بالرقة نقض الكافر العهد وخان المثاق، وكان البرد قد اشتد جداً، فلم يقدر أحد أن يجيء فيخبر الرشيد بذلك لخولهم على أنفسهم من البرد، عتى يخرج السل الشناء

وفي العام التالي (١٨٨) خرج على رأس الصائفة ابر اهيم بن اسرائيل قدخل بلاد الروم من درب الصقصاف فخرج تقفور للقائد، فانهزم نقفور، وجرح تلاث جراح، وقُتل من جيث أربعون الفاً.

### الابارات

بدأت الإمارات المستقلة عن جميم الدولة الإسلامية تظهر، وإن كالت تعود في نشأتها إلى وقت مبكر. أكثر من هذا إذ ظهرت منذ قيام الدولة العباب وبالتحديد عام ١٤٠ بالنسبة إلى دول الحوارج، وقبل ذلك بالنسبة إلى الإندلس غير أن العباسين كانسوا بحاولسون القضاء على هذه الإمارات أو الدول، لذلك كانت تُعذ حركات قائمة في هذه المناطق، ولكن بعد ذاك تركتها الدولة العباسة وشأنها، وأصبحت إمارات منفصلة بيل أعلنت الإندلس الخلافة فيها بعد، وغدت خلافتان في أرض الإسلام، وفي هذا مخالفة شرعية إذ لا بصح وجود سوى خليفة واحد. قال عرفجة بن شريح: سعمت رسول الد منظة يقول: ومن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جاهتكم، فاقتلوه الأندلس المنافق أو يفرق جاهتكم، فاقتلوه الأناد

### ١ \_ الدولة الرستمية في تاهرت

وتوفي مؤسسها عبد الرحن بن رسم عام ١٧١ أي في أواثل عهد هارون الرشيد . وخلفه ابته عبد الوهاب بن عبد الرحن ، واستمر حكمه إلى ما بعد أيام الرشيد ، وقد هادن والي إفريقية من قبل الرشيد ، وهو روح بن حام بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة والذي جاء إلى إفريقية بعد وفاة أحيه يزيد في

(١) أخرجه مبلغ في الإطارة برقم ١٥٥٠ بات حكم من فإق أمر السلمين وهو مجتمع .

ولي عام ١٩٠ خرج الرشيد العزو الروم، فخرج إليه نقفور بالطاعة، ودفع الجزية حتى عن نقب، وعن ابته، وكان مقدار الجزية خمسة عشر ألف دينار ستوياً. وطلب نقفور من الرشيد جارية أسرها المسلمسون، وهمي ابتسة ملسك هرقلة، فاشترط الرشيد عليه ألا يُعمَر هرقلة، وأن يدفع ثلاقالة ألف دينار سنوياً. ورجع الرشيد، واستناب على الغزو عقبة بن جعفر.

ونقض أهل قبرس العهد فغزاهم معيوف بن يميى، فسمى من أهلها كثيراً، وقتل كثيراً.

وفي عام ١٩١ غزا بلاد الروم بزيد بن مخلد الهبيري في عشرة آلاف، فأخذت عليه الروم المفيق فقتلوه في خسين من أصحابه، على مرحلتين من طرسوس، وانهزم الباقون، وولى الرشيد غزو الصائفة لمرقمة بن أعين، وضم البه ثلاثين ألفاً. وخرج الرشيد إلى تغر (الحدث) لبكون قريباً من الغزو وأمر الرشيد بهدم الكنائس والأدبيرة، وألزم أهل الدمة بتسبيز لباسهم وهبئاتهم في بغداد وغيرها من البلدان. تم سار الرشيد في بلاد الروم فدخل مدينة هرقلة في بغداد وغيرها من البلدان. تم سار الرشيد في بلاد الروم فدخل مدينة هرقلة في شوال فحرتها، وسي أهلها، وبث الجيوش والسرايا بأرض الروم إلى عين ذوية، والكنيسة السوداد.

وولّى الرشيد على سواحل بلاد الشام ومصر حيسد بسن معيسوف فدخيل قيرص ، فسبى أهلها ، وباعهم .

وفي عام ١٩٢ وقى الرشيد على التفور ثابت بن نصر بن مالك فدخل يلاد الروم، وفتح بلدة مطمورة، تم جرى صلح بين المسلمين والروم.

نهاية عام ١٧٠ وتولى أمرها بعد ابن أخبه داود بن يزيد ، ولكن روح قد مات مام ١٧٤ ، تم جاه ابنه الفضل بن حاتم غير أن ثورة قامت في إفريقية وقضت على الفضل فتولّى أمر القيروان بعد ذلك هرقة بن أعين ، وقد أخرجت الثورة في إفريقية أل المهلب من المتطقة ، وهادن عبد الوهاب بن عبد الرحن ولاة القيروان العباسيين سواه هؤلاه أم الذين جاهوا من بعد وهم الألهائية الذين تولوا أمر القيروان منذ عام ١٨٤.

وللي هد الوهاب بن عبد الرحن حركات ضده بب عالمقته المذهب الأباشي الذي لا بقبل بالحكم الوواتي، وإنما يكون الوأي في الحتبار الحاكم لأجل الحل الحل والعقد. أما عبد الوهاب فقد تسلّم الحكم من أبيه ولهم وجود من هو أفضل منه وأكثر علماً لذا فقد قامت حركة قادها يزيد بن فندين وعرفت بالنكار أي اللين ينكرون نصرف ولي الأمر بالحكم. وجرى قتال بين العلرفين كان في صالح ابن فندين قدها عبد الوهاب إلى الحدنة الأخذ رأي أهل العمم النبن منهم من أفتى لصالح ذلك، وتجدد القتال، وانتصر عبد الوهاب وقتل ابن فندين، ولاذ جاهته بالغرار، منهم من خرج وانتصر عبد الوهاب وقتل ابن فندين، ولاذ جاهته بالغرار، منهم من خرج يعيداً عن المنطقة، ومنهم من اهتم في تحليهم التي عبوقت بسام و كديدة بعيداً عن المنطقة، ومنهم من الحتم في تحليهم التي عبوقت بسام و كديدة يعيداً عن المنطقة، ومنهم من الحتم في تحليهم التي عبوقت بسام و كديدة الكون أمراء المقبروان يشجمون الحركات فيد الرستمين.

### ٢ - دولة بني مدرار في سجلاسة

ونوفي أبو القاسم سمكو مؤسس دولة الحوارج الصغرية في سجلياسة عام ١٦٦٨، وخلفه ابنه قباس بن أبي القاسم والذي عرف باسم دأبو الوزير ١٥ واستسرت أيامه حتى عام ١٧١، وخلفه أخوه البسع بن أبي القاسم، وبقي في حكم هذه الدولة حتى عام ٢٠٨، وقد عوف باسم و أبو المنصور ١، وقد ثارت الأباضية في أيامه في وادي (درعه) ولكنه قضى على نورتهم وبطش بهم.

وكما هادن الأباضيون ولاة العباسين في القيروان، كذلك هادنهم الصفرية الذين المهوا نحو أوضاعهم الداخلية والاقتصادية حيث كالوا تحاراً بين الشمال والجنوب عبر الصحرا، وكذلك فقد جعلوا الحكم وراثباً كالأباضين

#### ٣ \_ الأمويون في الأندلس.

حكم عبد الرحمن الداخل الأندلس ١٣٨ ـ ١٧٢ أي أنه عاصر الرشيد مدة عامين، وعدما نولي نولي بعده ابنه عشام الرضا، وقد حكم الأندلس مدة لخابة أعوام ١٧٢ ـ ١٨٠، ووقع خلاف بينه وبين أخيه سلمان الذي هو أكبر منه، وقد أخد سلمان البيعة لنف في طليطلة، ولكنه هزم أمام هشام عام ١٧٤، وبعي إلى المغرب، وبعد أن وطد هشام حكمه الحهه إلى قتال التصارئ في الشهال قارسل إليهم حلات، كما أرسل جيوشاً إلى سبتائيا في جنوب قونسا،

وخلفه ابنه الحكم الريضي، واستمر حكمه حتى عام ٢٠١، وللزعه على
الحكم عناه سلهان وعبد الله، أسا سلهان فقد كان في طنجة وهبر إلى
الأندنس بتوق من المرتزقة ولكنه هزم وقتل عام ١٨١، وأما عمه الأخر عبد
الله فقد كان عند الخوارج الأباضين في تاهرت بالغرب الأوسط فانتقل إلى
الأندلس غير أنه هزم، وعلما عنه ابن أخبه الحكم، وأجبره على الإقامة في
بلنسية، ويدفع له مرتبأ سوياً ضبخاً. كما قامت فسده عدة حركات أولاهما في
طبطلة قضى عليها بالحيلة إذ وأبي عليها عمروس بن يوسف الذي تظاهر بكره
الأمير (الحكم) ودعا كار أهل البلدة إلى وليمة بالللعة وتخلص منهم عام
الريض خلاف بسيط مع جندي فأرسل سراً من أشعل الناد يحي الريض،
الريض خلاف بسيط مع جندي فأرسل سراً من أشعل الناد يحي الريض،
فاضطر المحاصرون أن يتركوا مواقعهم ويتجهوا إلى حبّهم الإطفاء الحريق،
وعندما انتهت الحركة أصر الأمير (الحكم) أن يهدم حبي الريض، وأن
يُحرث، ويُزرع مكانه، واضطر عدد من أهله إلى مغادرة الأندلس، فاتحه

دوراً كبيراً في إفريقية، والذي يعد المؤسس لدولة الأفالية.

رحل إبراهيم بعد مقتل أبيه إلى مصر، ودرس الفقه فيها، تم رحل إلى المعرب، وأقام في إقليم الزاب بالمغرب الأوسط.

جاه والياً على إفريقية عمرو بن حفص المهلبي عام ١٥١ فاشتدت هليه التورات حتى قتل ، واستطاع خلفه يزيد بن خام بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة أن يقمع حركات الخوارج حتى عام ١٧٠ حيث توفي ، وجاه بعده ابته داود بن يزيد ، ثم أخوه روح بن حائم ، فالفضلل بين روح ، وفي ١٧٨ تسار عبدو به الأنباري وقتل الفضل بن روح بن حائم المهلبي، وأخرج آل المهلب من إفريقية .

استطاع العلاء بن سعيد والي الزاب أن يسير إلى القيروان، وأن يستردها، وأن يسلّمها إلى هرتمة بن أعين الذي أرسله هارون الرشيد والياً على إفريقية عام ١٧٩، وكان ابراهيم بن الأنحلب مع العلاء، وتقرّب ابراهيم بن الأنحلب إلى هرتمة فولاه الزاب:

أرسل الرشيد أخاه من الرضاعة وهو محد بمن مقاتسل العكسي والباً على الربقية فنار الشعب والجند ضده، كما تار عليه والبه على تونس تمام بن تحيم النميمي عام ١٨٣، وقد ساعد ابراهم بن الأقلب العكبي في مقاتلة تمام بن تحيم، ومكن له. فعزل الرشيد أخاه محد بن مقاتل العكبي وولى مكاته ابراهيم بن الأقلب على إفويقية عام ١٨٤، وبدأ ابراهيم منذ توليه الإمارة يعمل على تأسيس دولة له والأبنائه من بعده.

عرف الرشيد دغية ابراهيم بن الأخلب ومع ذلك فقد استبقاء في الإمارة بل

ويند بن همر بن هميرة في واسط أثباء الإحتمام بين العباسين والأمويين، كما شارات آبا مسلم الخراسان في القضاء على حركة عبد الله بن علي عمّ التصور ، ثم أرسانه المتصور مع قائده تحد بن الأشعث إلى إفريقية ، وقد أصبح والياً عليها بعدها .

#### ٤ - الأدارسة في المغرب

قد ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أي طالب من الحجاز وقد نجا من معركة فخ عام ١٦٩، واتحه نحو مصر، ومنها إلى المغرب حيث استطاع أن يؤسس عساعدة السكان دولة الأدارسة عام ١٧٢، وهي منفصلة عن المشرق، وبني في المكان المعروف بسامع جبراوة صديتة فساس، والتقذها عاصمة له، واستمر في حكمه حتى توفي عام ١٧٧ حيث مات مسموماً فخلفه ابنه ادريس التاني الذي كان جنباً في بطن أمه عندما مات أبوه، وقام بشؤون الوبر مولى أبيه، وهو داشد، فلها قتل داشد، كفل ادريس أبو خالد بشؤون الوبر مولى أبيه، وهو داشد، فلها قتل داشد، كفل ادريس أبو خالد العبدي، حتى كبر فتولى الأمر عام ١٨٨ وبني مدينة العالبة في المكان المعروف بدار القيطون، وهي مقابل مدينة فاس، يفصل بنها واد صغير، وهو دافد من دوافد نهر (سو). وقد سكن في هاتين المدينين الذين قروا من الأندلس بغدم كذ الريض عام ١٨٦ هـ، واستمر في الحكم حتى عام ٢١٣ حيث توفي بغاس.

#### ٥ - الأعال

أرسل أبو جعفر المنصور عام ١٤٨ إلى إفريقية الألهلب بن سالم النصبي ١١١ وعهد إليه بولايتها، قوصل إلى القيروان ودخلها، وتمكن من دحر الحسن بن حرب مرب الكندي والاستيلاء على القيروان وتحليصها منه، إلا أن الحسن بن حرب قد عاد بل تونس وجهز حلة ثانية استطاعت أن تقتل الأقلب. وكان للأقلب ولا عموه عشر سنوات حين قتل هو وهو ابواهم بن الأقلب الذي سيلعب

<sup>(</sup>١) كان الأطلب بن سالم من دهاة العباسين مع مسلود ولتارك أي جعلو التصور في حصار -

ودهمه ما دام يعمل باسم العباسيين وخاصة أن الوشيد كان مشغولاً بحروب الروم، وهجوم الحزر، ومشكلات المشرق، وفي الوقت نفسه بريد أن يحمي الأجزاء الغربة من الإمارات التي قامت في المغرب والأندلس من خوارج، وأدارسة، وأمويين، ولم يكن لدى الرشيد أسطول يحمي أقاليم البحر المتوسط فاكتفى بالإشراف على دولة إبراهيم بن الأغلب ورأى في ذلك خيراً وأفضل من أن يخرجوا من إشرافه نهائباً كباقي الإمارات.

ثار على ابراهيم بن الأغلب في المغرب الأدنى حديس الكندي ولك، هزم أمام ابن الأغلب، وثار أهل طرابلس عام ١٨٩ على سفيان بن المهاجر عامل ابراهيم على مدينتهم، ولكن ابن الأغلب تمكّن من إخضاعهم، وهكذا قامت دولة الأغالية في المغرب الأدنى.

I WAS THE RESIDENCE OF THE REAL PROPERTY.

الأساين محسّد بن هسّارون معسّد بن هسّارون ولد الأمين بالرصافة في شهر شوال من عام ١٧٠ قهو أصغر من أخيه المأمون بحوالي ستة أشهر، وبويع له بولاية العهد وهو ابن خس سني، وقد لني الرشيد نقدا من هذه البيعة لفتى صغير، ولكن يبدو أن ضغطاً خضع له من زوجه زبيدة صاحبة الحظوة عنده، فهي ابنة عمه، وصاحبة دين وعقل، ومن العباسين الذبن يرون في هذا الغلام صلة لهم فهو عباسي من ناحبة الأب والأم. وكانت السرعة في هذه البيعة خوفاً من نزول حادث مفاجى، بالرشيد، ومن منازعة أخيه الأكبر، فإن البيعة وهما صغيران تحل المشكلة. غير أن الرشيد لم يلبث عام ١٨٢ من أخذ البيعة لابنه المأمون ولياً لعهد أخيه الأمين، أنبعها ببيعة ثالثة لابنه الآخر القاسم، وقد أطلق عليه لقب المؤتمن. وقد ولمي كل واحد من أبنائه الثلاثة جهة إذ ولى المأمون المشرق، وأعطى الأمين المغرب الشامي والمصري، وولى المؤتمن الجزيرة والنغور،

وعندما شب الأولاد يبدو أن الرشيد كان أميل لبيعة المأمون منه لبيعة الأمين وذلك لما رأى من جدية المأمون، وحزمه، وعزمه، وحكمته، على حين كان الأمين أميل للهو، وعدم المبالاة، والدعة. غير أن الرشيد يخضع لمؤثرات أخرى سواء في بيته أم في أسرته الذين كانوا أميل للأمين لأسباب أسرية أو بالأحرى عاطفية.

ويبدو أن الرشيد أراد أن يوثق بين أبنائه، ويؤكِّد ما بينهم ولكنه كسان

في الوقت نفسه يزيد في البعد بينهم. فلما حج الرشيد هام ١٨٦ كان معه ولداه عد الأمين، وهيد الله للأمون، وقواده، وقضاته، ووزراؤه، أما ابنه التالت القاسم المؤتمن فقد أرسله إلى منسج ومن ضم إليه من القواد والجند. فلما قضى الرشيد مناسكه كتب لعبد الله المأمون ابنه كتابين، أجهد الفقها، والقضاة أراءهم فيهما، أحدهما على نحد بما اشترط عليه من الوفاء بما فيه من تسليم ما ولي عبد الله من أهمال، وصير إليه من الضياع والغلات والجواهر والأموال، والآخر نسخة البيعة التي أخذها على الخاصة والعامة والشروط لعبد الله على والآخر نسخة البيعة على الحد، على المحد، عده وعليهم، وجعل الكتابين في البيت الحوام بعد أخذه البيعة على محد، وإشهاده عليه مها، الله وملائك ومن كان في الكعبة معه من سائر ولده وأهل بينه ومواليه وقواده ووزرائه وكتابه وغيرهم.

وكانت الشهادة بالبيعة والكتاب في البيت الحرام، وتقدّم إلى الحجية في حفظها، ومنع من أراد إخراجها والذهاب بها، فذكر عبد الله بن بحد وبحد بن يزيد التعبيعي وابراهم الحجي، أن الرشيد حضر وأحضر وجوه بني هاشم والقواد والفقها، وأدخلوا البيت الحرام، وأمر بقراءة الكتاب على عبد الله وبحد، وأشهد عليها جاهة من حضر، تم وأى أن يُعلَق الكتاب في الكعبة، فلما رَفع لَبُعلق وقع، فقيل إن هذا الأمر سريع انتقاف قبل تمامه. وكانت نسخة الكتاب:

بسم الله الرحن الرحم. هسدا كتساب لعسد الله هسارون أمير المؤمنين، في صحة من عقله، وجواز من أمره المؤمنين، في صحة من عقله، وجواز من أمره المؤمنين ولأني العهد من بعده، وصبر البيعة في وقاب المسلمين جيعاً، ووأنى عبد الله بن هارون العهد والخلاطة وجمع أمود المسلمين بعدي، برضى مني وتسلم، طائعاً غير مكره، وولاه خراسان وتغورها وكورها وحربها وجندها وخراجها وطرزها الا وبريدها، ويبدوت أموالها، وصدقاتها وعشرها وعشورها، وجميع أعالها، في حيات وبعده.

وشرطت لعبد الله عارون أمير المؤمنين برضى مني وطيب نفسي، أن والحي عبد الله بن هارون على الوفاء بما عقد له هارون أمير المؤمنين من العهد والولاية والحلافة وأمور المسلمين جيعاً بعدي، وتسليم ذلك له، وما جعل له من ولاية خراسان وأعمالها كلها، وما أقطعه أمير المؤمنين من قطيعة أو جعل لا من قلدة ألا أو ضبعة من ضباعه، أو الباع من الضباع والعقد ، وما أعطاء لي حياته وصحته من مال أو حلى أو جوهر ، أو مناع أو كسوة ، أو منزل أو دواب ، أو قلبل أو كتير ، فهو لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين ، موقراً مسلماً إله ، وقد عرفت ذلك كله شيئاً شيئاً

فإن حدث بأمير المؤمنين حدث الموت، وأقضت الخلافة إلى محد ابن أمير المؤمنين، قعلي محمد إنفاذ ما أمره به هارون أمير المؤمنين في توقية عند الله من هارون أمير المؤمنين خراسان وتغورها وصن ضمّ إليه مس أهمل بيست أمير المؤمنين حبث كان عبدالله ابن أمير المؤمنين بقرماسين " وأن يمضي عبدالله ابن أمير المؤمنين الى خراسان والرئ والكور التي سقاها أمير المؤمنين حيث كان عبد الله ابن أمير المؤمنين من معسكم أمير المؤمنين وغيره مس سلطمان أمير المؤمنين وجميع من ضم إلي أمير المؤمنين حيث أحب، من لدن الريّ إلى أقصى عمل خراسان. فليس لمحمد ابن أمير المؤمنين أن يحول عنه قائداً ولا مقوداً ولا رجلاً واحداً عن ضمّ إليه من أصحابه الذين صمهم إلى أمير المؤمنين. ولا يجوّل عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولايته التي ولاّه إيناه هارون أمير المؤمنين من تغور خراسان وأعمالها كلها ، ما بين همل الري مما يلي هسدان إلى أقصى خواسان وتغورها وبلادها، وما هو منسوب البها، ولا يشخصه إلبه، ولا يفرق أحداً من أصحابه وقواده عنه، ولا يولَى عليه أحداً. ولا يبعث عليه ولا على أحد من عماله وولاة أموره بنداراً الله ولا محاساً ولا

<sup>(</sup>١) الملدة الفرية والمقار الذي المقلد صاحب ملكا.

<sup>(+)</sup> قرماسين اسم بلدة في طراسان

<sup>(+)</sup> خدار ، كلية دارسة بين هيدل في النياء الذي يمي أمشار السان

عاملاً، ولا يدخل عليه في صغير من أمره ولا كبير ضرراً، ولا يحول بينه وبين العسل في ذلك كله برأيه وتدبيره، ولا يعرض لأحد من ضمّ إليه أمير المؤمنين من أهل بنه وصحاب وقضائه وعماله وكتابه وقواده وخدمه ومواليه وجنده على المناسس إدخال الضرر والمكروه عليهم في أنفسهم ولا قراباتهم ولا مواليهم، ولا أحد يسبيل منهم، ولا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في ضياعهم ودورهم ورباعهم وأمنعتهم ورقيقهم ودوابهم شيئاً من ذلك صغيراً ولا كبيراً، ولا أحد من الناس بأمره ورأيه وهواه، وبترخيص له في ذلك وإدهان منه فيه لأحد من ولد أدم، ولا يحكم في أمرهم ولا أحد من قضائه ومن عماله و عن كان يسبب منه بغير حكم عبد الله ابن أمير المؤمنين ورأيه ورأي قضائه.

وإن نزع إلى أحد بمن ضم أمير المؤمنين إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين من أهل ببت أمير المؤمنين وصحابته وقواده وعماله وكتابه وخدمه ومواليه وجنده، ورفض اسمه ومكتبه ومكانه مع عبد الله ابن أمير المؤمنين عاصباً له أو مخالفاً عليه، فعل محد ابن أمير المؤمنين رده إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين بصغر له وقياء حتى ينفذ قيه رأيه وأمره.

فإن أواد بحد ابن أمير المؤمنين خلع عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية خواسان العهد من بعده، أو عول عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية خواسان وتغورها وأهالها، والذي من حد عملها بما على همدان والكور التي سماها أمير المؤمنين في كتابه هذا أو صوف أحد من قواده الذين ضعهم أمير المؤمنين بمن قدم و قرماسين ، أو أن يتنقصه قلبلاً أو كثيراً بما جعله أمير المؤمنين له بوجه من الوجود، أو بجلة من الحيل، صغرت أو كبرت، فلعبد الله ابن هارون أمير المؤمنين، وهو المقدم على بحد ابن أمير المؤمنين، وهو ولي الأمر بعبد أمير المؤمنين والطباعة من جميع قدواد أمير المؤمنين، والعبارون من أهمل خواسان وأهمل العطباء وجبع المسلمين في جميع هنارون من أهمل خواسان وأهمل العطباء وجبع المسلمين في جميع الأجنساد والأمهمار لعبداللمه ابن أمير المؤمنين، والقبسام معمد، والمحاهدة لمن خالف، والنصر له ، والذب عنده منا كانت الحياة في والمحاهدة لمن خالف، والنصر له ، والذب عنده منا كانت الحياة في

أبدانهم. وليس لأحد منهم جبعاً من كانوا، أو حبث كانوا، أن يخالفه ولا يعصب، ولا يخرج من طاعته، ولا يطبع محمد ابن أمير المؤمنين في خلع عبد الله بن هارون أمير المؤمنين وصرف العهد عنه من بعده إلى نحيره، أو ينتقصه شبئاً مما جعله له أمير المؤمنين هارون في حياته وصحته، واشترط في كتابه الذي كتبه عليه في البيت الحرام في هذا الكتاب. وعبد الله ابن أمير المؤمنين المصدق في قوله، وأنتم في حل من البيعة التي في أعناقكم لمحمد ابن أمير المؤمنين هارون، وعلى محمد ابن هارون أمير المؤمنين هارون، وعلى محمد بن المارون أمير المؤمنين هارون ويسلم له المحدد الله ابن أمير المؤمنين أن ينقاد لعبد الله ابن أمير المؤمنين هارون ويسلم له المحدد الله ابن أمير المؤمنين أن ينقاد لعبد الله ابن أمير المؤمنين هارون ويسلم المحدد الله المحدد المحدد الله المحدد الله المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد

وليس لمحمد ابن أمير المؤمنين هارون ولا لعبد الله ابن أمير المؤمنين أن يناما القاسم ابن أمير المؤمنين هارون، ولا يقدّما عليه أحداً من أولادها وقراباتها ولا غيرهم من جيع البرية، فإذا أفضت الحلافة إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين، فالأمر إليه في إمضاء ما جعله أمير المؤمنين من العهد للقاسم بعده، أو صرف ذلك عنه إلى من رأى من ولده وإخوته، وتقديم من أراد أن يقدم قبله، يمكم في ذلك عالم أمير المؤمنين بعد من يقدم قبله، يمكم في ذلك

فعليكم معشر المسلمين إنفاذ ما كتب به أمير المؤمنين في كتابه هذا ،
وشرط عليه ، وأمر به ، وعلبكم السمع والطاعة الأمير المؤمنين فيا ألزمكم
وأوجب عليكم لعبد الله ابن أمير المؤمنين ، وعهد الله وذنته وفئة رسوله
علي وذمم المسلمين والعهود والمواتبق التي أخذ الله على الملائكة المقربين
والنسين والمرسلين ، ووكدها في أعناق المؤمنين والمسلمين ، لنفسن لعبد الله
أمير المؤمنين بما ستى ، ولمحمد وعبد الله والقاسم بني أمير المؤمنين بما سمى
وكتب في كتابه هذا ، واشترط علبكم وأفرزتم به على أنفسكم ، فإن أنتم بدائم
من ذلك شبقاً ، أو غيرتم ، أو نكتم ، او خالفتم ما أمركم به أمير المؤمنين ،
واشترط عليكم في كتابه هذا ، فعرقت منكم ذمة الله وذمنة رسول عمد منظمة

وذمم المؤمنين والسلمين، وكل مال هو اليوم لكل رجل منكم أو يستقيده إلى خسين منة فهو صدقة على المساكين، وعلى كل رجل منكم المشي إلى بيت الله الحرام الذي يمكة خسين حجة، نذراً واجباً لا يقبل الله منه إلاَّ الولماء بذلك، وكل علوك الأحد متكم . أو يملكه فها يستقبل إلى خسين سنة \_ حرّ ، وكل امرأةٍ له فهي طالق ثلاثاً البنة طلاق الحرج، لا متنوية (١) فيها. والله عليكم يذلك كفيل وراغ ، وكفي بالله حسياً .

نسخة الشرط الذي كتب عبد الله ابن أمير المؤمنين بخط يده في الكعبة.

هذا كتاب لعبد الله هارون أمير للؤمنين، كتبه له عبد الله بن هارون أمير المؤمنين، في صحة من عقله، وجواز من أمره، وصدق نية فيها كتب في كتابه هذا، ومعرفة بما فيه مس الفضيل والصلاح ل، ولأهمل بيت، وجماعية المسلمين. إن أمير المؤمنين هارون ولأني العهد والخلافة وجميع أمور المسلمين في سلطانه بعد أخي محد بن هارون، وولأني في حياته ثغور خراسان وكورها وجيع أعمالها، وشرط على محد بن هارون الوقاء بما عقد لي من الخلافة وولاية أمور العباد والبلاد بعده، وولاية خراسان وجميع أهالها، ولا يعرض لي في شيَّعِ مَا أَقْطَعَنِي أَمِيرِ للوَّمَتِينَ ، أَوَ ابْتَاعَ لِي مِنْ الصِّياعَ والعقد والرَّباعَ أَو ابتعت منه من ذلك، وعا أعطائي أمير للؤمنين من الأموال والجوهر والكساء والمناع والدواب والرقيل وغير ذلك، ولا يعرض لي ولا لأحد من عمالي و كتّالي بسبب عباب، ولا ينبع لي في ذلك ولا لأحد منهم أبدأ، ولا يُدخل عليُّ ولا على وليهم ولا على من كان معي ومن استعنت به من جيع الناس مكروهاً . لي ننس ولا دم ولا شعر ولا يشم ولا مال، ولا صغير من الأمود ولا كبير. فاجابه إلى ذلك، وأقر به وكتب له كتابًا، أكد فيه على نفسه ورضي به أمير المؤمنين هارون وقبله ، وعرف صدق نيته فيه . فشرطت لأمير المؤمنين وجعلت

فإن احتاج محد ابن أمير المؤمنين إلى جند ، وكتب إلى يأموني بإشخاصه إليه ، أو إلى ناحبة من التواحي ، أو إلى عدو من أعداله ؛ خالفه أو أراد تقص شيء من سلطانه أو سلطاني الذي أسنده أمير المؤمنين إلينا وولأنا إياه، فعليّ أن أنقد أمر، ولا أخالفه، ولا أقصر لي شيء كتب به إلى. وإن أراد مجمد أن يولِّي رجلاً من ولده العهد والخلافة من يعدي؛ قذلك له ما وفي لي بما جعله أمير المؤمنين إليَّ واشترطه لي عليه، وشرط على نفسه في أمري، وعلَّ إنفاذ ذلك والوفاء له به، ولا أنقص من ذلك ولا أغيره ولا أيدَّله، ولا أقدُّم قبله أحداً من ولدي، ولا قريباً ولا يعبداً من الناس أجعين؛ إلا أن يولمي أمع المؤمنين هارون أحداً من ولده العهد من بعدي، فيلزمني ومحداً الوقاء له.

وجعلت لأمير المؤمنين ومحد على الوفاء بما شرطت وسميت في كتابي هذا، ما وفي لي محمد بجميع ما اشترط لي أمير المؤمنين عليه في نفسي. وما أعطافي أمير المؤمنين من جميع الأشباء المستاة في هذا الكتاب الذي كتبه لي ، وعلى عهد الله وميثاقه وذمة أمير المؤمنين وذمتي وذمة آبائي وذمم المؤمنين وأشد ما أخذ الله على النبيين والمرسلين من خلقه أجعين، من عهوده ومواثبقه، والأممان المؤكَّدة التي أمر الله بالوفاء بها، ونهى عن نقضها وتبديلها، قإن أنا نقضت شبئًا مما شرطت وستبت في كتابي هذا أو لهنيرت أو بدلت، أو نكثت أو غدرت، فبرئت من الله عز وجل ومن ولاينه ودينه، ومحمد رسول الله مَنْ ، ولقبت الله يوم القيامة كافراً مشركاً؛ وكل امرأة هي لي البوم أو أنزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثاً ألبته طلاق الحرج، وكل مملوك هو ل

البوم أو أملك إلى تلاتين من أحرار لوجه الله ، وعلي المشي إلى بيت الله الحرام الذي تبكة ثلاثين حجة ، نذراً واجباً علي في عنقي حافياً راجلاً ، لا يقبل الله مني إلا الوفاء بذلك ، وكل مال في أو أملكه إلى ثلاثين منة هدي بالغ الكفية ، وكل ما جعلت لأمير المؤمنين وشرطت في كتابي هذا لازم لا أصدر غيره ، ولا أنوي غيره .

وشهد سلبان ابن أمير المؤمنين وفلان وفلان. وكتب في ذي الحجة سنة ست وتحانين وماثة.

ظلما فرع أمير المؤمنين من ذلك كله في داخل البيت الله الحرام وبعلن الكعة، أمر قضاته اللين شهدوا عليها، وحضروا كتابها، أن يُعلموا جمع من حضر الموسم من الحاج والعمار ووقود الأمصار ما شهدوا عليه من شرطها وكتابها، وقراءة ذلك عليهم ليفهموه ويعوه، ويعرفوه ويعقفوه، ويؤدوه إلى إخوانهم وأعل بلدانهم وأمصارهم، فلعلوا ذلك، وقدرى، عليهم الشرطان جبعاً في المسجد الحرام، فانصرفوا، وقد اشتهر ذلك عندهم، وأثبتوا الشهادة عليه، وعرفوا نظر أمير المؤمنين وعنات بصلاحهم وحقن دمائهم، ولم شعتهم وأطفاه جرة أعداء الله أعداء ديت وكتبايت وجاعة المهلمين عنهم، وأظهروا الدعاء الأمير المؤمنين والشكر لما كان منه في ذلك.

كما كتب الوشيد بذلك إلى عاله ١٠١.

كان الأمين سميناً أبيض، أفنى الأنف، صغير العبني، فصيحاً، يقول النعر. وقد تأذب على الكسائي، وقرأ القرآن عليه، ولك كان يلهو بالصيد، ويكثر من إنفاق الأموال، واقتناه السودان، ويكنى بأني عبد الله، كما كان يكتى بأني موسى.

توفي الرشيد في التالي من جادى الأخرة في طوس، وهو في طريقه إلى

أما الجند الذين كانوا مع الرشيد يطوس فقد رجع بهم الفضل بن الربيع إلى مداد .

وأما المأمون فقد استشار من معه من القادة، فأشار بعضهم بإجبار هؤلاه الجند الذين مع الفضل بن الربيع بالعودة إلى المأمون إذ أخذ الرشيد منهم البيعة له على أن يكونوا بجانبه، وأشار بعضهم الآخر بالاكتفاه بإرسال كتاب إليهم بأمرهم بالعودة ويسألهم الوفاه، ويعذرهم الحنث، وما يلزمهم في ذلك في الدنيا والدين. ومع أن يعض الوجوه قد أوهموا المأمون أن يبعة الجند بطوس للرشيد كانت البيعة للمأمون بالخلافة، غير أن المأمون قد أرسل بالسمع والطاعة لأخيه الأمني. وإن الأمن قد أقر لأخويه بما تحت يديها فللأمون على خراسان وجع أعالها، والمؤتمن على الجزيرة والنغور.

ثم إن الأمين قد عزل عام ١٩٤ أخاه المؤتمن عن الجزيرة والتغور، ووأى عليها مكانه خزيمة بن خازم. كما دعا لولده موسى على المنابر من بعده، ثم المأمون والقاسم وذلك بوحي الفضل بن الربح وتخطيطه إذ كان يخشى المأمون. فلما يلغ المأمون ذلك قطع البريد عن الأمين، وأسقط اسمه من الطرز.

وطلب رافع بن الليث الأمان من المأمون فأت فجاء إليه فأكرمه وقلامه، والمنهت أحداث سمرقلد، فرجع هرتمة بن أمين الذي كان مكلفاً بحرب رافع فأكرمه المأمون وقريه، واجتمعت القادة هند المأسون فكنره الأمين ذالك،

<sup>(</sup>١) عرب فطري، لغز، فالمن.

وأرسل رسلاً للمأمون إلا أنّ أحدهم وهو العباس بن موسى قد الماز إلى جالب النامون قرجع إلى بعداد فكان عين المأمون فيها وخاصة أنه من كبار أهل البيت ووجها، القوم.

وألح الفضل بن الربيع على الأمين في أخذ البيعة لابنه موسى وقد سماء الناطق بالحق، فسار الأمين وراء الفضل وخلع أطاه، ومزّق الكتاب الذي أودعه أبوه في جوف الكمة، وبدأ يدعو لولده.

ولى عام ١٩٥٥ علد الأمير لعلى بن عيسى بن ماهان بالإمرة على الجيل وهدان وأصهان وقم، وأمره بحرب المأمون، وجهز معه جيشاً كبيراً، وطرح مشيعاً له. وقد تقل علم بن الحسين من الوصول إلى الري فتلقاه طاهر بن الحسين قائد المأمون في أربعة آلاف، فاقتتل الطرفان فقتل على بن عيسى بن ماهان في الغركة وانهزم أصحابه، ووصل الحبر إلى الأمين في شوال فتأثر أشد التأثر، وجهز حبيثاً قوامه عشوين ألغاً بإمرة عبد الرحن بن جلة الأنباري، ووجهه الى همدان ليتائل طاهر بن الحسين، ولكنه عزم فلحاً وجنوده إلى همدان حيث اهتصموا فيها فحاصرهم طاهر بن الحسين، قطلبوا منه الأمان فأمتهم، ووفي لهم، ولكنهم لم يلبنوا أن غدروا بأصحابه إذ داهموهم على حين غوة ووقي لمم، ولكنهم على حين غوة وقلوا منهم عدداً كبيراً، فتهض إليهم ظاهر بأصحابه وقاتلهم، فقتل عبد وقتل من جبلة الألباري في شهر ذي الحجة، وقر من نجا من القتل، ووصل الحين من جبلة الألباري في شهر ذي الحجة، وقر من نجا من القتل، ووصل الحير إلى بعداد فعاف الناس وكثوت الأراجيف.

ووجه الأمين عام ١٩٦ أحد بن يزيد في عشرين ألغاً، وعبد الله بن حيد بن قحطة في مثلهم أيضاً لقنال طاهر بن الحسين غير أن طاهر استعمل الحيلة، وأوقع بين الأميرين قعادا من غير قنال، وعندها أمر المأمون طاهر بن الحسين أن يسمر إلى الأهواز ويأخذها، ويسلّم ما تحت يده إلى عرقة بن أعين فقعل.

أرسل الأمين إلى الشام عبد الملك بن صالح بن علي فسار إلى أهلها، ونسب الهم ، وأمله أن يجمع الجند لدعم الأمين، غير أن عبد الملك لم يلبث أن مات بالرقة فتولى أمر الجند الحسين بن علي بن ماهان فعاد بهم إلى بغداد، فدعاء الأمين لبلاً فرفض الحضور وفي الصباح اجتمع عليه الناس، فأرسل إليه الأمين من يعضره فقائلهم وهزمهم، وألب على الأمين، وأنكر عليه لهوه، ودعا إلى بهذا المأمون، وأصبح الرجل القوي.

فيق الحسين بن علي بن ماهان على الأمين، ونقله إلى قصر أبي جعفر وسط بغداد، كما أمر العباس بن موسى بن عيسى ذيدة أم الأمين أن تنتقل قهراً من أهرها، وقد انقسم أهل بعداد إلى قسمين، جاهة معه، وأخبرى ضده، وأخبراً تغلّب جاهة الأمين، وقبضت على الحسين بن علي بن ماهان غير أن الأمين قد علما عنه واستوزره ولكنه فر من على غفلة منه فأرسل إليه الأمين من أدرى وقنله، وجددت العامة البعة للأمين، واقترب طاهر بن الحسين من أدرى وقنله، وحددت العامة البعة للأمين، واقترب طاهر بن الحسين من للمامون، ودها مداد فعاد الساس إلى الاختلاف إذ خلعت أكثر الأقبالم الأمين وسابعت للمامون، وحج في هذا العام العباس بن موسى بن عيسى من قبل المأمون، ودها هناك له، فكان أول موسم يدعى فيه للمأمون،

شدد طاهر بن الحسين وهرتمة بن أهين الحصار على بعداد، وهوب منها القاسم بن الرشيد وعده المنصور بن المهدي وسارا إلى المأمون فأكرمها، ووأبي أخاه القاسم جرجان، وضعف أمر الأمين كثيراً وخاصةً بعد أن وضع طاهر بن الحسين يده على الضباع والإنتاج، ودها الأمواء إلى ببعة المأمون وقد أجابه عدد كبير منهم عبد إلله بن حبد بن قحطية ويجي بن على بن ماهان، وكثير أنصار المأمون في حين لم يبق عند الأمين ما ينفقه على نفسه وخنده.

دخل طاهر بن الحسين وهو تحة بن أعين بعداد عام ١٩٨ واشند القنال فيها ، وتفرق عن الأمين أصحابه ، فجمع من بقي معه ، وشاورهم أي الأمر ، فمنهم من أشار عليه بالذهاب إلى الجزيرة والشام ومواصلة القنال ، ومنهم من أشار

## الحركات

عندما تولى الأمين الخلافة كانت حركة رافع بن الليث لا تزال قائمةً، وقد كُلُف هرتمة بن أمين بالقضاء عليها، وقد تمكن هرتمة في بداية أيام الأمين من حصار رافع في مدينة سمرقند، تم دخل حالطها، فلجأ رافع إلى داخل المدينة وراسل الترك فوافوه، وأصبح هرثمة بين الترك ورافع محصوراً، تم رجع الترك فضعًا أمر رافع ... تم راسل المأمون وطلب منه الأمان فأمنه، فجاء رافع إليه فأكرمه المأمون وقدتمه.

وثار أهل حص على عاملهم إسحاق بن سلبان الذي ولأه الأمين عليهم، فانتقل إسحاق إلى بلدة السلمية، وأرسل الأمين مكانه عبد الله بن سعيد الحرشي ومعه عافية بن سلبان، فسجن عدةً من وجهاء مدينة حص، وأحرق بعض أحيائها، فسأله أهل المدينة الأمان فأجابهم، وسكنوا ثم ثاروا، فضرب أعناق بعضهم.

وفي عام ١٩٥ ظهر بالشام السنباني وهو علي بن عبد الله بن خالد بن بزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ودعا إلى نفسه، وقد حاصر والي الأمين على دمشق وهو سلبان بن أبي جعفر، فيم أن الوالي قد تمكن من الهرب من دمشق، فأرسل الأمين إلى السفيائي الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان، فلها وصل إلى الرفة أقام بها، ولم ينفذ إليه. طبه بطلب الأمان من طاهر بن الحسين فإن أخاه المأمون يه رحبي، ومنهم من رأى أن يكون طلب الأمان من هرقة بن أعين، فسار إلى هرقمة وطلب منه الأمان فأت، وركب معه في سفيتة، فبلغ الخبر طساهسر بسن الحسين فغضب فأغرق السفية، ونجا الأمين سباحة، والنجأ إلى ببت فسارت إليه جاعة من العجم وقتلته في البيت الذي كان فيه وذلك يوم الأحد الرابع من صغر من عام أمان وتسعين ومائة.

كان الأمع كان المعمد كان الله عب الصيد، مكثر من اقتناه السودان والحصيان، تاركاً أمور الدولة، وأما ما أشيع من شربه للخمر فغير ثابت، فقد وجد أبا نواس سجياً مع الزنادقة في سجن الرشيد وذلك في أول توليه الخلافة فأخرجه من السجن، فلما علم بشربه الحمر أعاده إلى السجن ثانية .

#### متعالسةوم

لم تحدث خروب واسعة مع الروم أيام الأمين، إذ كان الروم مشغولين بأحداثهم الداخلية كالمسلمين، فقد مات نقفور عام ١٩٣ في حربه مع البر فان بعد أن ملك تسع سنوات، وطلقه ابنه استراق، وكان جريعاً، فلم بلبث أن مات بعد شهرين من حكمه، فخلفه خته، زوج أخته، ميخائبل بن جورجس، ثم ترك ميخالبل الحكم عام ١٩١ بعد أن أحس الغدر من الروم إذ حاولوا قنله، وأصبح بعدها واهاً، وتولى حكم الروم بعد، إليون. المسَّامُون عَبْداللَّه بن هِسَّارُون عَبْداللَّه بن هِسَّارُون ۱۹۸۰۱۹۸

# الاجارات

بقيت الإمارات التي كانت أيام الرشيد هي نفسها أيام ابنه الأمن، فدولة الحوارج الصفرية في سجلماسة، ويحكمها أبو المنصور اليسع بن أبي القاسم.

ودولة الحوارج الأباضيين في تاهرت، ويحكمها عبد الوهساب بسن عبسد الرحن بن رستم، وهي الدولة المعروفة بالرستفية، وقد قسامست عليم بعسل الحركات من الخوارج أنفسهم.

أما الأمويون في الأندلس فقد قوي أمرهم، وكان الحكم هناك للحكم بن هشام بن عبد الرحن الداخل، وهو المعروف باسم الحكم الريضي.

وكالت دولة الأدارسة تحت حكم ادريس الثاني .

وفي القبروان كانت دولة ابراهيم بن الأقلب يقوى أمرها، وقد ثار عليها في تونس همران بن مخالد التعيمي عام ١٩٥، غير أن هذه الحركة لم يُكتب لها النجاح، وتوفي ابراهيم بن الأقلب عام ١٩٦، وخلفه ابته عبد الله أبو العباس.

وجاءت أيام المأمون ولم نزل الإمارات المستقلة مقتصرةً على الجناح الغربي من الدولة الإسلامية ، وتتدرج في خلافها للعباسيين من الشرق إلى الغرب، فالأغالبة يعدون عمالاً للعباسيين والخوارج بهادنون الدولة في بغداد وهمالها في القيروان ، فالأدارسة الذين يفتلفون معهم حتى نصل إلى الأندلس الذين هم في عداء مع العباسيين .

ولد المأمون في منتصف ربيع الأول من عام ١٧٠ في اليوم الذي توفي فيه عمد موسى الهادي، ويويع فيه أبوء الرشيد، وأمه أم ولد، وتسمى مراجل.

بويع ولياً للمهد بعد أخيه الأمين عام ١٨٣ مع أنه أكبر منه يستة أشهر ، وبويع بالخلافة يوم الخميس ٢٥ نحرم عام ١٩٨ قبيل مقتل أخيه الأمين يعشرة أيام تقريباً مع أنه قد ذعي له بالخلافة مرة من قبل عامين، والأمين محصور في بعداد .

كان المأمون أبيض جيلاً ، طويل اللحبة ، ضيق الجبهة ، يخده خال أسود .

بعد مقتل الأمين وتى المأمون الحسن بن سهل الحيال وفارس والأهواز والنصرة والكوفة والحجاز واليمن، ووتى والهرين الحسن الموصل والجزيرة والشام والمغرب، وطلب منه أن يستقل إلى الرقة، وعهد إليه حرب نصر بن شبث. وبقي المأمون في مرو كان رمز الأمير المؤمنين، والولاة الكبار بوسلون العيال عنهم إلى الأمصار ويتصرفون بشؤون البلاد، وهذا ما أضعف هبة الحكم، وأطمع فيه، ما دام المسؤولون عنه ليسوا من العباسين. كما طلب المأمون من هرتمة بن أعين أن يرتحل إلى خراسان.

وجاء الحسن بن سهل إلى يقداد ليتولى شؤونها وبرسل عماله منها . وحدلت حركات في يغداد نقمة على الحسن بن سهل الذي كان بالمدائن ، ونقمة لما بالنهروان، فترك طاهر الرقة وسار إليه،

أما هر تمة بن أعين فعندما النهى من أبي السرايا أرسل له المأمون كتاباً يوليه فيه الشام أو الحجاز، ولكنه أحب المسير إلى الجأمون، فسار إليه إلى مرو، وكان الفضل بن سهل قد أوغر عليه صدره فاتهمه بتجريض أبي السرايا الذي لم يكن إلا أحد رجاله، وأنه كان في الواقع بجانبه، فلما وصل هر أنة إلى مرو ويُحده المأمون وبكّنه تم سجنه، وبعد أيام مات بالسجن ـ والله أعلم ما سب

ودخل المأمون بعداد فولّى أخاه صالح بن الرشيد على البصرة، وولّى عيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب على الحرمين وأعطى طاهر بن الحسن ولاية خراسان من بغداد إلى أقصى مشرق الدولة الإسلامية. وولّى يحبى بن معاذ الجزيرة، وعيسى بن محد بن أبي خالد أرمينيا وأدربيجان وكلفه بمحاربة بايك الخرّمي، وأما مصر فكانت للسري بن الحكم، وولى طاهر بن الحسين ابنه عبد الله مكانه على الرقة وأمره بقنال لحرين شيث، وعندما مات يحبى بن معاذ عام ٢٠٥ أصبح عبد الله والياً على الجزيرة،

وتوفي طاهر بن الحسين فجأةً عام ٧٠٠ فتولَّى ابته طلحة المصر مدة سع سنوات، وقبل باسم أخبه عبد الله، وعندما توفي طلخة، انتقل عبد الله إلى مرور وكان أحد بن أبي خالد يساعد طلحة في خراسان ويقوم له بالأمر.

وظفر المأمون بعمه ابراهيم بن المهدي عام ٢٠٩ متخفياً بلباس امرأةٍ، كما ظفر ببعض الذين بايعوه، وتكلم الحسن بن سهل بابراهيم فعفا عنه المأمون، ولكه قتل بعض أنصاره.

وأظهر المأمون عام ٢١٦ القول بملق القرآن وتفضيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سائر الصحابة، وقال؛ عو أفضل الناس بعد رسول الله حدث من موت هوانة بن أهين في السجسن بشكنل خمامضي فيمه كثير مسن الشاتعات، وأخرجوا على بن هشام والي الحسن على بغداد، وكما شاوك في هذه الأحداث زيد بن موسى بن جعفر من محد بن علي بسن الحسين بسن علي بسن أبي ظالب الذي كان بالسجن وأهلت منه.

وراود أهل بغداد المنصور بن المهدي على الحلافة فأبي عليهم ، وطلبوه على الإعارة في بغداد باسم المأمون فوافق على ذلك فأمروه عليهم.

وبابع المأمون ولياً لعهده على بن مبوسى بسن جعفس من بحد بسن على بسن الحسين بن على بمن جنده طرح الحسين بن على بن أي طالب، ونستاه الرضا من آل بحد، وطلب من جنده طرح السواد وقيس المفسرة فأغضب ذلك آل العباس، فبابع أهل بغداد عمّ المأمون البراهيم بن المهدى وسقوه المبارك، وبابعوا من بعده وليساً لعهده ابسن أخيب إسحاق بن موسى بن المهدى، وخلعوا المأمون، وذلك في أول يوم من عام إسحاق بن موسى بن المهدى، وخلعوا المأمون، وذلك في أول يوم من عام

وأخر المأمون بأسباب ما حدث من ترك أمر الدولة للحسن بن سهل ولأخيه الفضل بن سهل الذي ينقل له الأخبار مشوهة غير صحيحة ، وبُعده من مركز حكمه ، فكان أن جاه إلى بغداد عام ٢٠٢ ، وقُتل الفضل بن سهل يظروف فامضة ، وتزوج المأمون بوران ابنة الحسن بن سهل ، كما زوج ابنته أم حبب لعل الرضا ، وابنته الثانية أم الفضل لمحمد بن على بن مومى ،

ومات على الرضا فجأةً، وهو مع المأمون، أثناء قدومهم إلى بغداد، وعند مرورهم يطوس، فدفته جانب أبيه الرشيد، وهو الذي صلى عليه، وكاتب الحسن بن سهل وأهل بغداد بأن السبب الذي نقموا عليه قد زال بوفاة على الرضا.

والحنلف أهل يغداد ثانية، وانتصر خصوم ابراهيم بن المهدي فخلعوه، فاختفى، وبايعوا للبأمون، وكتب المأسون لطناهس ببن الحسين أن يسوافيمه

### The second of the second الحركات

لا شك في أن الخلاف على السلطة يقلل من هية الحكم، ويدع المجال لكلل طامح في أن يُظهر نفسه، ولكلُّ من يُعكُّر بالإمرة أن يدعو لنفسه، وأكثر من هذا فيا إذا كان الخلاف بين جاعة الحكم أو أفراد الأسرة الحاكمة إن كان الحكم ورائباً. فلما وقع الخلاف بين الأخوين الأمين والمأمون شجّع عدداً في الطهور وقبادة حركات تناوىء السلطة

ولا شك أن الحركات التي قامت أيام المأمون بل التي تقوم ل كل وقت تُنتلف في دعوتها ، وشعارها ، وأهدافها ، وزعامتها . ولما كان المجتمع الإسلامي في الدولة الإسلامية ينقاد للإسلام وإلى دعوته وشعاره وهدفه لذا فإن الزعماء يتفلون في هذه الأمور ولكنهم يختلفون فيمن يدهون له، فعن يحد في تسم مجالاً لالتفاف الناس حوله يدعو علناً لنفسه، ومن لم يجد يختفي وراء أسهاه موهومة أو غير طاهوة.

١ - ثار الحسن الهرش يدعو إلى الرضا من أل محد، وقد جبي الأموال، وأغار على التجار ، ونهب القرى ، واستاق المواشي وذلك عام ١٩٨ ، وعات في الأرض فساداً عنت شعار هذه الدعوة، وسار إليه أذعر بن زهير بن المسب فقتله في شهر المنحرم من عام ١٩٩، ولم تدم هذه الحركة أكثر من شهرين، ولكن كان لها أثر إذ كانت بجالاً للاختفاء تحت أسها. غامضةٍ والإنطلاق من وزالها ، كما كانت بجالاً لادها، نسب كاذب كي ينقاد له الناس وغالباً ما على وق عام ٢١٨ حدث المحنة للعلماء بسب القول بخلق القرآن، وقد تعرض عدد منهم للتعذيب ومنهم الإمام أحمد من حنبل. وبايع من بعده لأخيه المعتمم أبي إسحاق محد بن الرشيد . وبينا هو في بلاد الروم إذ أدرك الوقاة في ٢٥ عرم من عام ٢١٨ فدفن في طوسوس.

and the second second second second

يكرد سا لال فيت.

٣ - وفي الكوفة نقم على المأمون بحد بن ابراهيم بن اسهاعيل بن ابراهيم بن الخسن بن الجسن بن على بن أبي طالب المعروف بابن طباطبا نقم عليه لسوه تصرفه ، ولتعلك الفضل بن سهل وأخيه الحسن من دون بني هائم ، وكان فالده السري بن منصور والمعروف بأي السرايا . وكان عامل الحسن بن سهل على الكوفة سلهان بن أبي جعفر النصور ، ويقوم مقامه خالد بن محجل النصي ، وقد أخرج ابن طباطبا عامل العباسيين على الكوفة وسيطر على المنطقة .

أرسل الحسن بن سهل زهير بن المسبب في عشرة ألاف مقاتل فهزموا أمام أي السرايا الذي استولى على ما كان مع الجيش العباسي من مال وسلاح وعناد، وفي اليوم التالي مات ابن طباطبا فجأة، ويقال: إن أيا السرايا قد سنة السند بالأمر - والله أعلم -، وأقام أبو السرايا فتى صغيراً مكان ابن طباطبا هو بحد بن محد بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، وبقي هو بستر الأمور. وكان أبو السرايا من قبل من رجال عرقة بن أعين .

سار هدوس بن محد بن أبي خالد في أربعة آلاف مقاتل إلى أبي السرايا طهرُم الجمع وقُتلوا كلهم. ودخل أبو السرايا المصرة وواسط، واتجه نحو المدائن فدخلها، ولكنه لم يلبث فيها إلا قلبارٌ حيث مزم فيها وأخرج منها.

وهاج الطالبيون في الكوفة والطلق محد بن محد بن زيد على رأس الجموع الم دور بني العباس في الكوفة ، فانتهبوها ، وأحرقوها ، وأخرجوا بني العباس من مدينتهم .

وويته أبو السرايا حسين بن الحسن الأفطس بن علي بن الحسين بن علي بن أب أب علي بن أب أب علي بن أب طالب إلى مكة لم المنظمة ويقم للناس الحج ، فلما وصل إلى ضواحي مكة لم يبرؤ عل دخولما فحمج الناس عامهم بالا إمام إذ غرج من مكة واليها العبامي داود بن عيسى ، ولم يوغب في قتال في بيت الله الحوام ، واتحيه نحو العراق.

وبعد الموسم دخل الحسين بن الحسن الأفطس بعد أن شجعه يعض الطالبين فاستولى على مكة واستقرّ فيها.

ووجّه أبو السرايا أيضاً إلى المدينة محد بن سليان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فدخلها دون قتال.

وفي عام ٢٠٠ توجه هر قمة بن أهين إلى أبي السرايا فدارت الدائرة على هر لهة ثم كانت له، وقر أبو السرايا من الكوفة، وسار إلى واسط فهرم أبضاً هريمة نكراه، وقر مع من يقي معه بريد بلده رأس العين، وفي الطريق قُبض عليهم فأخذوا إلى الحسن بن سهل فلتلوا.

أما البصرة فبقيت بيد زيد بسن صوسى بسن جعفس بسن محد بسن علي بسن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أن طالب الذي عُرف باسم زيد النار لكثرة ما أحرق من دور للعباسين في البصرة ولكنه هُرُم أيضاً، وأخذ أسيراً فشين في بغداد.

وأما الحسين بن الحسن الأفطس فقد كرهه أهل مكة لما أساء ولما أقام من ظلم، وحين رأى الطالبيون انصراف الناس عنهم ولوا عليهم بحد بن جعفر بن بحد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب على كرو منه إذ كان مخالفاً لنصر ف اهل بيته ، محبوباً عند الناس ، وهو من أهل العلم والفضل ، أخذ العلم هن أبيه جعفر الصادق \_ رحه الله \_ وأطلقوا عليه اسم أمير المؤمنين ، ولم يكن له من الأمر شيء ، وإنما المنصر ف بشؤون البلد هو اينه علي والحسين بن الحسن الأفطس ، والفلم القائم .

وجاء اسحاق بن موسى من البحن مفادراً لها ، ومرّ على مكة فقاتل الطالبيين أياماً ثم كره الحرب، فتركهم وسار نحو العراق فجاءته تجدة فرجع إلى مكة فهزم الطالبيين ودخل مكة ونفرق الطالبيون في البلاد . ولكن عاد محد بن جعفر ، وأعلن خلع نفسه ، وجدد بيعته للمأمون ، واعتذر مما كان قد حدث فعلما عنه، وذلك عام ٢٠٨.

و روار نصر بن شبث العقبلي، وكان أسلافه من رجالات بني أمية، ونقم على العباسين، لانصرافهم عن تقديم العرب، حسها ارتأى، فلها مات هارون الرئيد وحدث الحلاف بين الأمين والمأمون زادت نقمته، فعندما بويع المأمون رفض يعته، ثار في (كيسوم) (1) شهالي حلب حيث كان يقيم وتغلّب على ما جاروها من البلدان، وملك (شميساط) (1)، والتقل إلى الجانب الشرقي من الفرات، واجتمع عليه كثير من الأعراب، وقوي أمره، وحاصر حران عام الهرات، وحاول أن يتقرّب إليه الطالبيون، فلم يقرّهم على رأيهم، كما رفض المعة لبعض أفراد بني أمية. وكان عبد الله بن طاهر في الرقة مكلفة بحربه بنا علم عام ٢٠٠، وأعطاء المأمون أماناً فوافق ضمن شروط، منها ألا يطأ بساط المأمون، فرفض الخليفة شرطه، واشتد عبد الله بن طاهر في حربه، وطال حصاره في فرفض الخليفة شرطه، واشتد عبد الله بن طاهر في حربه، وطال حصاره في كيسوم، وانتهى أمره بالاستسلام عام ٢٠٠، فسيره عبد الله إلى المأمون، وهو ببغداد، فدخلها في صفر عام ٢٠٠، فسيره عبد الله إلى المأمون، وهو ببغداد، فدخلها في صفر عام ٢٠٠، فسيره عبد الله إلى المأمون، وهو ببغداد، فدخلها في صفر عام ٢٠٠، فسيره عبد الله إلى المأمون، وهو ببغداد، فدخلها في صفر عام ٢٠٠، فسيره عبد الله إلى المأمون، وهو ببغداد، فدخلها في صفر عام ٢٠٠، فسيره عبد الله إلى المأمون، وهو ببغداد، فدخلها في صفر عام ٢٠٠، فسيره عبد الله إلى المأمون، وهو ببغداد، فدخلها في صفر عام ٢٠٠،

١٠ - وخرج في مصر عبد الدين السري فلها انتهى عبد الدين طاهر من قتال نصر بن شبث وجهه المأمون إلى مصر ، ولدكن من هزيمة ابن السري وحصاره في الفسطاط، وارغامه على الاستسلام والموافقة على طلب الأمان. وسار عبد الله بعدها إلى الاسكندرية وقد غلب عليها بعض الأندلسين الذين انتقلوا من الأندلس بعد موقعة الريض ، فأذنهم بالحزب إن لم يُعلنوا الطاعة ، ثم الفق معهم على أن يخوجوا إلى إحدى بلاد الروم وليس إلى

(١) كيسوم، من أفهال سميساط فيها حصن كبير على تلعة كالت لنصر بن شبث.

٤ - وتب أخو أبو السرايا عام ٢٠٢ بالكوفة فبيض، ولكنه قتل بأول الماء وأرسل رأب إلى ابراهيم بن المهدي في بغداد.

عرج في بغداد المطوعة بزعامة خالد الدريوش وسهل بن سلامة الأنصاري ضد الفساق والشطار الذين كثر بالاؤهم، وانتشر فسقهم، وعم اهتداؤهم.

 ٦ - تحرّاك الخوارج بامرة مهدي بن علوان فسار إليهم أبو إسحاق محد بن الرشيد فهزمهم.

٧ - خرج هام ٢٠٧ عيد الرحن بن أحد بن عبدالله بن تحد بن عمر بن على بن أبي طالب ببلاد (علت) بالبعن يدهو إلى الرضا من آل محد، وكان خروجه بسبب موه نصرف العمال في تلك الجهات، فأرسل له المأمون دينار بن عبد الله، وكتب معد كتاب أمان لعبد الرحن، فحضر دينار الموسم، واتبه إلى البعن، فلما وصل إلى تلك الجهات أعطى كتاب الأمان لعبد الرحن، ققبل دينار الموسم، والبه إلى بغداد.

٨ - وقر الحسن بن الحسين بن مصعب من خواسان إلى بلاد كرمان، وتحصن بها، فسار إليه أحد بن أي خالد، فقبض عليه، وأرسله إلى المأمون،

 <sup>(</sup>١) شنيساط، مدينة على عاطي، تقوات في طرف بلاد الزوم على غربي الفرات، وها اللعة في عنى منها يستكنها الأرمن،

البلاد الإسلامية ، وأن يقيموا فيها وقعلاً فقد خرجوا إلى جنوبسرة كسويست (الفريطش) ، واستقروا فيها بعد أن فلبوا عليها، وذلك هام ١١٠ ج.

١١ - وخلع أهل (قم) الطاعة مستكثرين ما هليهم من خراج فأرسل إليهم
 على بن هشام فأخضعهم وهدم سور (قم).

١١ - وفي عام ٢١٣ خرج في مصر عبد السلام وابن حليس ، فسار إليهم
 ١١ المعتصم أبو إسحاق ابن الرشيد ، وقبض عليهما وقتلهما .

١٣ - وفي السند خالف بشر بن داود بن بريد المهلبي هام ٢١٣ فولى المأمون على السند فسان بن عبّاد فاستأمه بشر عام ٢١٦ فأمّه، وعلمي هنه

١١ - وخرج عام ٢١٤ بلال الضبائي الشاري قوجه المأمون إليه ابته العماس ومعه علي بن هشام وهارون بن محد بن أي خالد، واستطاع هارون أن يقتل بلالاً.

هذه الحركات الكنبرة التي قامت أبام المأمون إن دلت على شي، فإنما تدل على ضعف هية الحكم الذي تنج عن الحلاف بالي الأخوين على السلطة ، ثم بقاء المأمون مدة من الومن بعيداً عن مركز الحكم في مربي الأمر الذي أطمع الكنبي من الطاعين بالخالفة وعدم الطاعة ، وإن قوي الحكم نسباً عندما رجع المأمون إلى بعداد إذ بدأ بتعرف على الأوضاع بنفسه وعلى قرب منها ببها كالت تصل إليه كنبر من الأموز مغلوطة أو تمنى هنه عن طريق الحسن بن سهل .

10 - وأعظم الحركات التي قامت أيام المأمون هي حركة بابك الخرص الذي كان فقيراً وضيعاً إذ مات أبوه وهو صغيراً وقد يكون بجهول النسب وهمل راهباً لمساهدة أن هذه النشأة قد أثرت على نفسة بابك وجعلته عقد على بحصه وعقيدته وعمل خادماً بعد ذاك هند و جاويدان بن سهرك و فأخذ عنه بعض الأفكار الحرمية التي تقوم على العقيدة بالتناسخ، والاعتقاد بوجود إلهي أحدهما للنور والأخر للظلمة، والقول بإناحة النساء، وقد تكون

هذه الأفكار وجدت لها مكاناً في نفسية بايك السيئة، والتي تعمل حقداً على الناس. وعندما مات ه جاويذان بن سهرك، ورثه بابك بندبع والتطبط من زوجة و جاويذان ، التي نزوجت بعد ذلك بابك.

وجد بالك الحرمية على شيء من القوة فتحرك هام ٢٠١، واستطاع أن يحرز بعض النصر، وأن يستولي على بعض القلاع، وكان المأمون لا يزال في مرو فعندما جاه إلى بغداد أرسل الولاة وبعث الجبوش لقنال بليك، وحدث قنال بين يحيى بن معاذ والي الجزيرة وبين بايك عام ٢٠١ ولم يظفر أحدها بالأخر. ومات يحيى عام ٢٠٥، واستمر قنال بابك من قبل والي اذربيجان وأرميا عيسى بن محد بن أبي خالد الذي بعث حلة إلى الحرمي استمر تجهيزها سنة كاملة، ولكنه هرم.

وولَى المأمون على أذربيجان وأرمينيا زريق بسن علي بسن صدقة الأزدي فندب أحد بن الجنيد لقتال بابك وذلك عام ٢٠٩ فتمكّن بابك من أسر أحد بن الجنيد.

ولى المأمون على أذربيجان ابراهيم بن الفضل التجبي، فكان القتال مع بابك ضعيفاً، وأرسل المأمون عام ٢١٢ تحد بن حيد الطوسي لقتال بابك فتمكّن بابك من محد بن حيد وقتله عام ٢١٤، وكان لقتله أكد الأثر في نفس المأمون بل ونفوس المسلمين جيعاً. وقد وثاه أبو تمام في قصيدته المشهودة التي مطلعها:

كذا فليجل الخطب وليفدح الأصر فليس لعين لم يغض ماؤها عدر

وقيها يقول:

ألا في سبيل الله من غطلت لـه تُسوفيت الآمـــال بعـــد مخد فتى مات بين الطعن والضرب ميـــة

فجاج سيل الله والتغير التغير وأصبح في تتُغل عن السفر السفير تقوم مقيام النصر إن فياليه النصر

نردى ليساب الموت حراً فما دجس لها اللبل إلا وهي من سندس خضو وقوي أمر بابك، وبعث له المأمون عام ٢١٨ اسحاق بن ابراهيم غير أن المأمون قد توفي، ولم بعلم بالنصر الذي أحرزه إسحاق عمل الخرمية، إلا أن أمرهم بشي لوباً فيجاء المعتصم ليتابع ما بدأ به المأمون وقد حصل عمل ما بريد.

## الفتوحّات

حدثت فتوحات قلبلة أيام المأمون، وبالأصل فإن القتوحات أيام الدولة العباسية نعد تحدودة وعلى نطاق ضيق، بل تم توقف الفتوحات الواسعة منذ أواخر الدولة الأموية.

فنح والي طبرستان عام ٢٠٠ اللاز والشيزر من بلاد الديام، وأصبحت هاتين المنطقدين فسمن أرض الدولة الإسلامية منذ ذلك اليوم.

وفتح أحمد بن أبي خالد (أشروسنة) في بلاد ما وراء النهر عام ٢٠٧.

أما الروم فقد بقوا بعانون من مشكلاتهم الداخلية في عام ٢٠٠ قتل الروم ملكهم إليون، وأعادوا صخائيل بن جورجس حاكياً عليهم مرة ثانية، وبعد أن حكم إليون ست سنوات، وبغي صخائيل ملكاً حتى توفي عام ٢٠٩، فخطفه ابنه تيوفيل بن ميخائيل، فلما قوي أمره كان بابك الخرمي قد اشند ساهده في منطقة أقربيجان القريبة من بلاد الروم، وهذا ما أخاف المأمون من أن يحدث تعاون بين العدوين اللدودين للإسلام هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد كان المأمون قد انتقل إلى بغداد وتعرف على حالة البلاد بشكل حيد لذا فقد رغب أن يقاتل الروم لتقوى هية المسلمين في نظرهم، ويسمهم من مذ يد المساعدة لبابك الخرمي، وليتصرف الناس عن المشكلات الداخلية يتوجيههم غن مذ يد المساعدة لبابك الخرمي، وليتصرف الناس عن المشكلات الداخلية يتوجيههم غن مد يد المساعدة لبابك الخرمي، وليتصرف الناس عن المشكلات الداخلية يتوجيههم غن مد يد المساعدة المابك الخرمي، وليتصرف الناس عن المشكلات الداخلية يتوجيههم غن مد يد الحال ج

سار المأمون ينفسه لحرب الروم عام ٢١٥ عن طريق يغداد - الموصل - منبح - دابق - الطاكية - المصيصة - طرسوس، ومن طرسوس دخل بلاد الروم، وفتح حصن ا ماجدة، وحقا عن أعله، وخرج من بلاد الروم إلى دمشق.

وعاد عام ٢١٦ إلى غزو بلاد الروم وريما كان الغزو في هذه المرة يسبب اعتداه الروم على أهل طرسوس والمصيصة، وخرج المأمون من بلاد الروم إلى دمشق ومصر،

وغزا الروم أيضاً عالم ٢١٧) كما وجه ابنه العباس لحرب الروم عام ٢١٨، كما الطلق هو ينف على رأس جيش، وأدركته المنية في بلاد الروم حيث تُقل إلى طرسوس ودفن فيها.

ويبدو أن المأمون قد شعر ما قل إليه العرب من رفاهية فركنوا إليها وتركوا الثنال بل إن ذلك قد أضعف عندهم روح الجهاد، كما أن الغرقة قد عصفت ويجها عليهم فعزقتهم، وأطعمت بعضهم يبالمراكز فشجتم ذلبك المتسردين وقوى أمرهم، وأمر الغرس كان قريباً من أمر العرب إضافة إلى أن بعضهم وإن كانوا قلة لا تزال أفكار المجوسة تراودهم كما تراودهم فكرة الدولة الغارب القديمة وأتبادها - على حد زهمهم - لهذا فقيد بشوا بعض أيناه جسهم باسم العصبة أحياناً، وباسم المعرفة والساطة أحياناً أخرى، لذا فقد طلب المأمون من أحيه المعتصم أن يجلب الجند والساطة أحياناً أخرى، لذا فقد طلب المأمون من أحيه المعتصم أن يجلب الجند فرجة من الموة لم تقسد طباعهم الرفاهية بعد ، كما لم

ويكن أن نعد من الغنوسات ما لم في بلاد النوبة، والبجاة، وكان النوبيون النسارى قد وقفوا في وجه الفنوسات الإسلامية، وعقدوا صلحاً، ولكنهم لم يلبنوا أن تقضوا هذا الصلح، فقاتلهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح عام ٢١

وأجبرهم على عقد صلح جديد. ثم تجتعوا من جديد عام ١١٨ للوالي عبيد الله بن الحبحاب الذي هادتهم إذ كان مشغولاً بأحداث إفريقية. ولكن مؤلاء النوبين والبجاة لم يحفظوا هذا العهد وكثرت تعدياتهم على منطقة أسوان، وزاد أذاهم أيام المأمون فقائلهم وعقد معهم عهداً جديداً شدت بلادهم ضمن أرض الدولة الإسلامية، وأهم شروط هذا العهد؛

١ - أن تكون بلاد البجاة من حدود أسوان إلى البلاد التي تمتد بين دهلك (١) وباضع (١) مُلكاً للخليفة، وأن يكون كنون بن عبد العزيز ملكاً على البحاة.

أن يؤدي ملك البحاة كل عام الحراج على ما كان عليه أسلافه مائة
 من الإبل وثلاثمائة دينار .

٣ ـ أن يحترم البجاة الإسلام، وألا يذكروه بسوم، ولا يُعينوا أحداً على
 أمله.

 إلا يجنعوا أحداً من المسلمين من الدخول في بالادهم والتجارة فيها برأ بحراً.

٥ ـ ألا يجنعوا أحداً من المسلمين تاجراً أو مُقياً أو مُجنازاً أو حاجاً ، فهو
 آمن حتى ينزح من بلادهم.

۲ - إذا نزل البجاة صعيد مصر مُجنازين أو تُجاراً فلا يُقلهرون سلاحاً
 ولا يدخلون المدن والقرى بحال (۱).

كما فنحت جزيرة صقلية في عهد المأمون على يد الأفالية \_ كما سبأتي إن شاء الله \_.

<sup>(</sup>١) دهلك اجزر في البحر الأحر مقابل مبناء مصوع الأرباري.

<sup>(</sup>١) باضع ميناه قديم جنوب مصوع.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإملاء حن ابراهم حن - المزه الله

### ٣ - الدولة الأموية في الأندلس.

كان حاكم الأندلس أيام المأمون الحكم بن هشام بن عبد الرحن الداخل، وهو المعروف بالريضي، وتولّى الحكم عام ١٨٠ ويقي في الحكم حتى عام ٢٠٦، وخرج عليه هماه واستوليا على طليطلة ويلنسية، فحاربهم الحكم، واسترد البلاد التي استوليا عليها، واستغل النصارى في الشيال هذا الحلاف وهاجوا أرغونة إلا أن الحكم استطاع أن يردّهم على أعقابهم خاسرين.

وثار على الحكم والي برشلونة واستنجد بشارلمان ملك الفرنج غير أنه فشل ن ثورته.

ولما توفي الحكم عام ٢٠٦ خلفه ابنه عبد الرحن الذي عرف ياسم عبد الرحن الأوسط، وفي عهده استنب الأمن وساد النظام فانصرف إلى العلم والبناه والاهتمام بشؤون الدولة، كما اهتنق في أيامه الإسلام عدد كبير من النصارى الإسبان. ومع الحرية والأمن التي عاش بهما النصارى إلا أنه قد نشأت عندهم حركات الاستخفاف وهي شتم رسول الله على ، والكلام السيء عن كتاب الله القرآن وذلك بتحريض بعض رجال الدين.

وفي عهد عبد الرحمن الأوسط هاجم أمير ليون وبعض أمراه لصارى في الشهال البلاد الإسلامية غير أنهم لم يظفروا بشيء.

#### ا ـ الأدارسة

كان هم ادريس التاني حرب الصغرية من الحوارج، وقد توفي عام ٢١٣، وهو في السادسة والثلاثين من العمر، وخلفه ابنه محد بن ادريس، وفي عهد، اختلف الأدارسة إذ نازعه أخوه عيسى بن ادريس وكان والياً على أزمور، فأراد أن يستعين عليه بأخيه القاسم بن ادريس والي طنجة غير أن القاسم قد رقض ذلك، فاستجد بأخيه عمر والي مكتاس فساعده، وهزم أخواه اللذين

### الابارات

لم يتغير وضع الإمارات كثيراً في مغوب الدولة الاسلامية ، وإنما كالت استعراراً لما حدث في عهد أسلاف المأمون .

### ١ - الدولة الرستمية

كانت دولة الخوارج الأياضين في تاهرت نحت حكم عبد الوهاب بن عبد الرحن بن عبد الرحن بن عبد الرحن بن وبقي عدم هذه الدولة حتى عام ٢٥٨ أي إلى آخر أيام هذه الدولة.

### ٢ - دولة بني مدراو

كانت دولة بني مدوار، وهم من المتوارج الصغرية، تحت حكم أبي المنصور البسع بن أبي القاسم، وقد تولي عام ٢٠٨، وخلفه ابنه مدراد بن أبي المنصور، وتزوج ابنة عبد الرحن بن وستم مؤسس الدولة الرسنعية الأباضية السابقة الذكر، وأنجب منها ولدا أسهاه ميمونا، وعرف باسم ميمون ابن الرسنعية وذلك لأن مدواراً كان له ولد آخر يحمل الاسم نقسه وميمون ابن الرسنعية نالية اسمها بقية لذا قبل له ميمون بن بقية: وقد حدث الحلاف بين هذين الأخوين فها بعد.

#### ه الأغالة

تنول حكم الأغالبة في القبروان عبد الله بن ابسراهيم بسن الأغلب عام ١٩٦، وهو المعروف باسم عبد الله الأول، والمكنى بأبي العباس، وكان سي، السبرة، وزاد في الفعرائب، وملّ الناس حكمه حتى أهله وعشيرته، وتوفي عام ٢٠١، وخلفه أخوه زيادة الله بن ابراهيم أبو محد الذي قضى ست سوات آمناً هادئاً، وفي سنة ٢٠٧ ثار عليه زياد بسن سهال المعمروف بسابس العقلية، وحاصر مدينة باجه فسيّر إليه زيادة الله العساكر، فأزالوه عنها وقتلوا من وافقه على المحالفة ١١٠

وفي عام ٢٠٨ ثار على زيادة الله يتونس متصور بن نصبر فأرسل له جبشاً بقبادة محمد بن حزة فهزم، فيعث له جبشاً آخر بقيادة الأغلب بن عبدالله ابن الأغلب، وهذه الجبش بالقتل إن حزم فهرموا فخافوا من العودة إلى العباسية فالتحقوا بالثائر متصور، واستولوا على عدة مدن.

وسار منصور إلى القيروان وحاصرها ولكنه عُزم، وعاد منصور ثانية إلى حصار القيروان عبام ٢٠٩، ولم يستل تحت بعد زيبادة الله سوى قسابس، والساحل، وطرابلس، وقد ضرب منصور السكة باسمه، ولم تنته ثورة منصور إلا عام ٢١٦ حيث الحتلف منصور مع قائده عامر بن نافع الأمر الذي مكن لزيادة الله.

وفي عهد زيادة الله فنحت جزيرة صقلية.

سبق أن غزا المسلمون جزيرة صنقية أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ، يوم كان والمي مصر والحريقية معاوية بن حديج ، وكان الغزو بقيادة عبد

### الله بن قيس الفزاري.

ثم غزا المسلمون الجزيرة ثائبة هام ١٠٣ أيام يؤيد بن هيد الملك إذ سار إليها تحد بن ادريس الأنصاري وقد غنم كثيراً.

وغزا المسلمون في إفريقية صقلية هام ١٢٢ واستولى حيب بن أي عبدة بن عقبة بن نافع الفهري على مدينة سرقوسة على ساحل الجزيرة الشرقي. وغزاها أيضاً عبد الرحن بن حيب عام ١٣٠ ولكن أقدام المسلمين لم نست إلا أيام الأغالبة.

فقي سنة ٢١١ عين امبراطور القسطنطينية ميخائيل الثاني على جزيرة صقلية قسطنطين البطريق، فاستعمل قسطنطين هذا على الأسطول رجلاً رومياً اسمه فيمي، فأغار فيمي على سواحل إفريقية ونهبها، وبقي مدةً فيها، ولما وصل نبأ هذه الغارة إلى امبراطور الروم كتب إلى عامله على صقلية قسطنطين يأمره بالقبض على فيمي، ولما بقع الخبر فيمي أخر أصحابه وأثارهم فاتجهوا إلى صقلبة مُغاضين ومُخالفين واستولوا على مبرقوسة، ومار إليهم قسطنطين فهرم إلى مدينة قطائبا شهال سرقوسة، فتبعه جيش أخذه وقتله، ونودي بفيمي ملكاً على الجزيرة، ثم ثار عليه أحد عماله على بعض نواحي الجزيرة، ووالي وأرسل إلى زيادة الله يستنجده بحكم الجزيرة.

جهز زيادة الله جيشاً كبيراً يامرة قاضي القيروان أسدين الفرات ١١٠ فانتصر المسلمون، ثم جاءت نجدات من الروم إلى نصارى صقلية، كما انقلب عليهم فيمي، وحل الوباء المسلمين، ومات أميرهم أسدين الفرات، لذا لم

<sup>(</sup>١) . الكامل في التربيخ ، ابن الأثير - الحراء الحامس

<sup>(</sup>١) أسد بن الغرات بن سنان مولى بني سليم، أبر عبد الله، ولند عام ١٤٢ بحران، وأميله من خراسان. رسل أبوه في جبش ابن الأشعث إلى الليروان فحمله معه وهو طفل وفئاً بها. تم يتونس، وورحل عام ١٩٧٣ إلى اللترق في طلب الحديث، ثم عاد إلى القيروان ووفي قضاءها عام ٢٠٠٤، وهو من أصحاب مالك وله مصنف «الأسدية» في فقه المالكية.

يستطع السلمون أن يتوغلوا داخل الجزيرة.

وأى السلمون عليهم محمد بن أني الجواري، وجاءتهم نجدة من القيروان، كما وصلت إلى الجزيرة سفن من الأندلس فساعدت المسلمين، فحاصر المسلمون مدينة ، يلزم ، عام ٢١٥، ورغم عودة الأندلسين فقد تحكّن المسلمون من فنع مدينة ، بلزم ، عام ٢١٦، ونوفي المأمون ولا يزال الفتح في جزيرة صفلية

٨-المعتَّصِم محمَّد بن هَارُون الرَّشِيد ١١٨- ٢١٨ / week

ولد محمد المعتصم بن الرشيد ببغداد في العاشر من شهر شعبان من عام تسعة وسعين ومائة. وهو أحد سنة أولاد للرشيد كل منهم يدعى محداً) ويُكنّى المعتصم أبا إسحاق. كان موبوعا، أبيض مشرياً بالحمرة، حسن العينين... ضعيف الكتابة أقرب إلى الأمية، قوياً، شجاعاً، له همة عالية في الحروب، ومهابة عظيمة في القلوب. أمه تدعى و ماردة، أم ولد، ومن مولدات الكوفة، وكانت أمها صعدية.

ولي الخلافة في الثاني عشر من شهر رجب عام ٢١٨ بعد وفاة أخيه المأمون، وكان قد أوصى له بمضور إنه العباس بن المأمون، وقد سعى بعض الأمراء في ولاية العباس بن المأمون فخرج عليهم العباس وقال: إني قد بابعت عمي المعتصم. ورجع المعتصم إلى بغداد من طرسوس بعد دفن أخيه .

كان على المعتصم أعمال جسام منها قتال بابك والقضاء عليه، وقد تحكّن من ذلك، ومنها حرب الروم وتأديبهم على مناصرتهم أعداء الدولة وخاصةً بابك، وقد استطاع ذلك.

واستخدم المعتصم الجند الترك وأكثر من ذلك حتى زاد أذاهم في بغداد، وتضايق الناس متهم، حتى أضطر أن يُقيع مدينة سامراء في مكان ، القاطول، حيث كان يصيف الرشيد أحياناً أو يقضي بعض وقته، وهني إلى الشمال من بغداد على بعد مائة كيلو متر متها، وانتقل إليها عام ٢٢٠، ولعل من الأمور

## الحركات

آ\_ توفي المأمون ولا يزال أمر بابك الحرمي قوياً، واعتنق عدد من حكان الجبال مدهب الحرمية في السنة التي توفي فيها المأمون، فأرسل إليهم المعتمم جبئاً قوياً بإمرة إسحاق بن ابراهيم فانتصر عليهم. ثم حبر إليهم عام ٢٢٠ جبئاً آخر بإمرة أبي سعيد محمد بن يوسف فلأحرز نصراً آخر على همؤلاء الحرمية، وجهز جيئاً أيضاً بإمرة حيدر بن كاوس الأشروسني وهو المعروف باسم الإفشين، والإفشين لقب أمراء أشروستة قبل الإسلام، وأمد الإفشين بلوة كبيرة أيضاً بقيادة بمنا الكبير. تعرف الإفشين قبل قناله الحربية على مناطقهم وطريقتهم في الحروب التي غالباً ما كانت ليلاً وعلى شكل غارات سريعة، ونصب كان في الفجاح بين المرتفعات، وبقي الإفشين سنين كاملتين في قتال بابك، وتدكن من دخول مدينة والبداء مقر بابك وحصته المنبع في قتال بابك، وتدكن من دخول مدينة والبداء مقر بابك وحصته المنبع في الناسع من رمضان عام ٢٢٢.

وكان أتباع بابك عندما تحل بهم الهزيمة بلجؤون إلى بلاد الروم فيقيمون في الموتفعات، ويضمهم الروم إلى جنودهم الذين برسلون لقتال المسلمين، وهندما حوصر بابك في و البذ و أرسل إلى تبوقبل بن ميخائبل ملك الروم يحته على مهاجة المسلمين، ويشجمه بأن الخليفة لم يبق لديه من الجند ما يكفي خراسته إذ بعث بكل ما لديه إلى القتال في أذربيجان ضد الحرمية، وقد دقع هذا تبوطيل إلى الاعتداء على المسلمين، وقر بابك من والبذ و غير أن الإفشين قد

الي استدهت المعتصم إلى زيادة الجند الأتراك قضية ابن أخيه العباس بن المأمون إذ ندم على ما يظهر على هذه البيعة بعد أن لامه هدد من الأمراء والغادة وحرضه بعضهم على المخالفة والفتك بعقه وخاصة عندما كان معه في غريقها إلى عمورية ، غير أن العباس رفض ذلك كي لا يجرم المسلمين من الغزو ، وفي العودة حرضه بعض الأمراء للفتك بعقه في بعض الفجاح فأحس العنصم بذلك فقيض على العباس وقيده وسجت ، وحقق في الموضوع حتى أحاط بكل دقائفه ، ثم قتله ومن كان معه في هذه القضية ، ورعا أكثر المنصم بعدها من جلب الأثراك إذ أن عدداً من الأمراء بدا عليه الخوف ، ولم يعد بأمنهم .

وغفب المعتصم على قائده الإفشين بما وصل إليه من تشجيعه لماؤيار ، كما النهم أنه من وراه ، متكحور ، وتغير فلما شعر الإفشين بهذا النغير ، فكر بالفتك بالمعتصم وقواده بالسم ، كما فكر بالفرار إلى أرمينيا ، ومنها إلى بلاد الحزر ، فاستدعاه وحب وذلك في عام ٢٢٥ ، ولم بلبث أن مات الأفشين في السجن عام ٢٢٦ ، وأما ابنه الحسن بن الأفشين فقد كتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر المحسن بولايته على المشرق مكان توج بن أسد ، وكتب عبد الله بن طاهر المحسن بولايته على المشرق مكان توج بن أسد ، وكتب إلى توج يأمره أن يعتقل الحسن هندما بأتي إليه ، وكانت ضفائن بين توج والحسن . وسار الحسن بن الأفشين إلى المشرق المنول أمره من توح فقيض عليه نوح وسيره إلى عبد الله بن طاهر الذي ويتهه بدوره إلى المعتصم .

واحتجم المعتصم فأصابت علَّة فتولي من أثرها ، وكانت ولهاته في السابع مشر من شهر ربيع الأول من عام ٢٦٧ ، وكان همره يومذاك تماني وأربعين سنة.

وتابع المعصم مقالة التأمون في خلق القرآن، وقد امتحن أحد بن حنبل رحه الله في هذه القضية وتاله ما ناله من العذاب.

تنكن من إللاء النبض عليه، وحله إلى سامراء مع يعض أتباعه ووصل إلى سامراء عام ٢٢٣. فقُتل بالبك ومن حلى معه عن الأسرى. وهكذا النهت حركة بابك الحرمي بعد أن أقضت مضاجع المسلمين مدة تزيد على عشوين سنة.

أ - في عام ٢١٩ خرج في الطالقان محد بن القاسم بن عمو بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ويدعو إلى الرضا من آل محد، فانتصر عليه عبد الله بن طاهر ففر محنفياً، فلما كان به (نسا) دُل عليه فأخذ إل حبد الله بن طاهر فسيره إلى المعتصم، فسجته فلما كانت لبلة عبد الفطر عرب من السجن واختفى عن أعين الدولة.

أ ـ وعاث الزط الفساد في منطقة البصرة فأرسل إليهم المعتصم قوة بإمرة عجبف بن عنبسة فغلبهم، وبقي في ملاحقتهم وتشع أفرادهم ما يقرب من تسمة أشهر، وقد أرهبهم إذ كان يقتل كل من يستطيع القبض عليه.

أظهر ه مازيار بن قارن ه خلاف المعتصم في طبرستان، وقد كان مازيار على خلاف مع عبد الله بن طاهر، ويبدو أن الأفشين قد شخع منزيار إذ كان يطمع في ولاية خراسان، قوجه عبد الله بن طاهر جيشاً لقتال ه مازيار ه عن أمر المعتصم، كما يعث المعتصم جيشاً من بغداد لقتاله فلها أحدقت الجيوش بمازيار طلب الأمان فأعطيه.

أ- وفي عام ٢٢٤ أظهر الحلاف منكجور الأشروسي، وكان الإفشين قد ولاه أفربيجان بعد الانتهاء من قتال بابك الحرمي، فأصاب على مال عظير من قرى الحرمية، فأخذه لنفسه، ولم يُعلم الإفشين، ولا الحليفة، فأخير عنه بعض الشهود، فأنكر منكجور وهم بقتل المخبر الشاهد الذي النجأ إلى أو دبيل واستغاث بأهلها فمنعوه، ووصل الخبر إلى المعتصم فطلب من الإفشين أن يمزك، فوجه إليه الإفشين قوة كبيرة فلها علم منكجور خلع الطاعة، وجعم يعزك، فوجه إليه الإفشين قوة كبيرة فلها علم منكجور خلع الطاعة، وجعم

حوله الصعاليك، واعتصم بالحصون، ولم يلبث سوى شهر حتى وتب عليه أصحابه، وسلموه لجيش الاقشين فحمل إلى سامراه.

إ- وغرج في فلسطين هام ٢٣٧ ابو حرب المبرقع الهالي وذلك بيب قتله جدي اعتدى على داره فهرب عندما طلبه الخليفة، ولجأ إلى بعض جبال الأردن، ووضع على وجهه برقعاً كي لا يعرف، وادعى أنه من بني أمية عندما كثر أتباءه أرسل له المعتصم، وكان عليلاً في علّة المرض الذي مات في، وجاه بن أبوب فوجده كثير الرجال فتركه حتى وقت الزرع إذ تركه رجاله والصرفوا إلى أعهالهم، فنازله وتحكّن من أسره وحله إلى سامراه.

## متع السرّوم

لما حثُّ بابك تبوقيل بن ميخائيل ملك الروم على قنال المسلمين، وأن جندهم جيعهم في أفربيجان طمع تيوفيل في بلاد المسلمين فسار على رأس ماثة النف، وسارت معه الخرمية الذين النجاؤوا إلى بلاده، واتحه إلى حصن و زيطوة؛ فخرَّب البلد ، وسبى النساء ، وقتل الذراري ، وأخذ الأسرى ومثل بكل من وقع في بده، ولما النهي من « زيطرة ، سار إلى ملاطية فأغار على أهلها، وعلى حصون المسلمين.. ووصل الخبر إلى المعتصم فأعلن النفع ، وسار على رأس الجيش، وعسكر في فرقي نهر دجله . وبعث عجيف بن عنبسة وعمراً المرغاني نجدةً لأهل زيطرة فوجدا أن الروم قد ارتحلوا عنها بعد أن فعلوا بأهلها ما فعلوا.

ولما انتهى المعتصم من أمر بابك سار إلى بلاد الروم، وسأل عن أقوى الحصن فقيل له عمورية ولم يتعرض لها أحد من القادة المسلمين من قبل، وأنها مِن الصرائية ، وأشرف عندهم من القسطنطينية ١٠١ ، وأقدام هذو على تهر سيحان ١١١، وأمر الإفشين أن يدخل يلاد الروم عن طريق و الحدث ، كما أمر ه اشاس ، أن يدخل بلاد الروم عن طريق طرسوس، وحدد لهما يوماً يلتلبان

لى عند القرة. ودخل المسلمون أنقرة، وساروا بعدها إلى عمورية، وكان المنصم على القلب، والافشين على المبعنة، وأشناس على الميسرة، وأرهبوا المكان فها بين أتقرة وعمورية والمسافة بينهما سبعة مراحل ( - ١٤ كيلو متر ) ، ووصل المعتصم إلى عمورية في السادس من رمضان عام ٢٢٣ ، وحاصر المسلمون المدينة ، وتمكّنوا من إحداث ثغرة في سورها ، ولوا على مكانها ، كان الم قد هدَّمها، ورُفعت بشكل سريع على حجر واحد سُمكاً، قدكُها ودخلوا المدينة ، وكان لهذا العتح أثر عظم بما قوى من معنوبات المسلمين، وما أضعف من معنوبات الروم. وخلد هذا النصر أبو تمام بقصيدته التي يذكر هذا الفنح وبجدح المعتصم والتي يقول فيها

> السيف أصدق أنباء من الكتب (١٠) يبض الصفائح لا سود الصحائف في والعلم لي شهب الأرصاح لامعـــةً أبن الروايـة أم أبين النجــوم ومــا تحرصا واحاديثا ملغقة فشح القنوح تعالى أن يجيط ب فتع تعتسع أبسواب الساء لسه يا يوم وقعة عصورية انصرفت أيقت جدة بني الإسلام في صعد لقد تسركت أمير المؤمنين بها تسديع معتصر يسالله منتقسم دمى بك الله برجها فهدمها

لي حمد الحد بين الجد واللعب مسونهن جلاء السلك والريسب بن الحميسين لا في السبعة الشهيب صاغوه من زخرف فيها ومن كذب لبست بنبع إذا فدات ولا غمرب نظم من الشعر أو نثر من الخطب وتبرز الأرض في أشوابها القشب منك المني حفَّلاً معسولة الحلب والشركين ودار الشرك في صب للنار يومأ ذليل الصخر والحشب له مرتقب في الله مرتقب ولو رمي يلك غير الله لم يصب

<sup>(</sup>١) تاريخ فطري - دغير ، فلم -

<sup>(</sup>٢) سيمان بريمب في فيم التوسط شوقي طرسوس، ويسعيه بين الألق ، السن ، والطوي

<sup>(</sup>١) كان النحمون قد قالوا، وأبنا في الكنب أن عمورية لا تفتح في هذا الوقت، وإلما وقت

كأس الكرى ورضاب الحرد الغراب ولم تعدرج على الأوتساد والطئسب جرثومة الدين والإسلام والحسب تسال إلا على جسر مسن النصب موصولية أو ذمام غير منقصب وبين أيام يعدر أقسوب النسب ليت صوناً زيطرياً الا موقت لمه حتى تركت همود الشرك شعفراً خليفة الله جازى الله معيك عن بعشرت بالراحة الكبرى فلم تمرهما إن كان بين صروف الدهر من راحم فين أيسامسك اللاتي تُصرت بها

# الابارات

لم تنخير أوضاع الإمارات المستقلة عن الدولة العباسية أو المنفصلة عها كانت عليه أيام المأمون.

١ - الدولة الرسمية كان يحكمها أقلح بن عبد الوهاب.

٣- أما دولة بني مدرار فقد خلع مدرار بن أني النصور نف من الحكم ووفى مكانه ابنه ميمون بن الرستمية ، وطرد ابنه الآخر ميمون بن بقية وذلك عام ١٢٦ قنشاً خلاف بين الطبر فين استمسر ثلاث سنوات ، نغلب إشر ذليك ميمون بن بقية حيث كانت الصغرية تدعمه ، وعندما استقر الوضع ليمون بن بقية طرد أخاه ميمون بن الرستمية إلى وادي درعه ، ونعتب أباه ثانية إماماً ، وهكذا عاد مدرار بن أني المنصور مرة أخرى حاكماً للدولة غير أنه عاد وطلب ابنه ميمون بن الرستمية فعندها أرغمت الصغرية ميمون بن بقية على قبول الإمامة ، وطرد أبيه ، قطرد إلى إحدى قرى سجلها حيث بقي قبها حتى توفي عام ٢٥٣ .

ويقي ميمون بن بقية حاكماً لدولة بني مدرار وإماماً للصفرية حتى عام ٢٦٢. ٣ - وكان يحكم الأندلس عبد الرحن الأوسط (الثاني)، وقد أرسل إليه تبوفيل بن ميخاليل ملك بيزنطة وفداً وهدايا في محاولة لعقد حلف بينها ضد المباسين، وقد كان ذلك عام ٢٢٥ بعد الهزيمة التي شي بها الروم أمام المعتصم

<sup>(+)</sup> كانت امرأة اعدى علها في و زيطرة ، فعرضت دوامعتماد ، فايا وصل الحد إلى المعتمم أخذته العبية ، والنفس ف وقال البيك وأبلد في الاستعماد

الوَّاثِقَ هـَارُون بِنِعَيِّه هـَارُون بِنِعِيِّه هـَارِدِين في أنقرة وعمورية. وقد ذكر تيوفيل عبد الرحن بمعاداة العباسيين لبني أمية وتخليص الحكم منهم، وما قُتل من الأمويين على أيدي بني العباس، وردّ عبد الرحن بإرسال وفد إلى القسطنطينية، ونال من العباسيين، ولكن لم تتعد الوفود الكلام المعسول الذي يلائم كلا الطرفين.

٤ - الأدارسة، توفي بحد بن ادريس الثاني عام ٢٢١ فخلفه ابنه علي بن بحد، وكان عمره تسع سنوات عندما تسولى الحكم، ولُقَسب بساسم حيسدرة، واستعر في الحكم ثلاث عشرة سنة حيث توفي عام ٢٣٤. ولم يحدث في أيام على بن محد ما يستحق الذكر.

٥ - الأغالبة، توفي زيادة الله بن أبراهيم عام ٣٣٣، ولم يتمكن المسلمون من فتح (قصر باته) إذ ساروا إليها عام ٣١٩ ولم يستولوا عليها، وكاتوا بعودون إليها مرةً بعد أخرى تم برندون عنها فيحاولون دخول غيرها من المدن.

وعندما توفي زيادة الله خلفه أخوه أبو عفان الأغلب بن ابراهيم بن الأطلب فأزال المظالم، ومع الحمر في القيروان، وأرسل الجند إلى صقلية، وأخذ المسلمون عدة حصون في الجزيرة في أيامه، كما انتصروا على أسطول رومي فعاد إلى القسطنطيسية مهمزوماً، وسارت سريسة إلى (قصر يسانسة) فحاصرتها، وتوفي أبو عفان عام ٢٣٦ وهو في الثالثة والحمسين من عمره وخلفه ابنه أبو العباس مجد الأول. ولد هارون الوائق في العشرين من شهر شعبان من عام ستة وتسعين ومالة بطريق مكة المكرمة ، وكان أبيض مشرباً بالحمرة ، جبلاً ، ربعة ، حسن الجسم ، على عبته البسرى نكتة بياض ، شاعراً ، وراوية للشعر ، حلياً صابراً . وكان عمه المأمون بفضله على بعض ولده . وأمّه أمّ ولد تُدعى ، قراطيس ،

يويع بالخلافة في الناسع عشر من شهر ربيع الأول من عام سبعة وعشرين وماثنين بعد وفاة أبيه المعنصم. وكان يقول بخلق القرآن كأبيه وعقه وذلك في أول أمره، وأرسل إلى أمير البصرة يمنحن الأثمة وأهل العلم بهذا القول. وقتل أحد بن نصر بن مالك بن الهيتم الخزاعي الذي كان ذا منزلة إذ كان جده مالك بن الهيتم أحد دعاة بني العباس الأوائل والمقدمين، كما كان أحد من أهل الحديث والعلم، وقد رفض القول بخلق القرآن، وتهجم وحمل على القائلين تلك المقالة، وبدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فأحضره الوائق من بغداد إلى سامراه وقتله، غير أن الوائق قد عدل عن هذه المقالة في آخر أمره.

ولما مات المعتصم ثارت القيسية بدمشق وحاصروا أميرهم فبعث إليهم الوائق قوة بإمرة رجاء بن أيوب الحضاري وقد عسكروا في مرج راهط فقاتلهم في دوما وانتصر عليهم، وأصلح أمر دمشق وسار بعدها إلى فلسطين لقتال أبي حرب المبرقع.

وفي عام ٢٢٩ حبس الواثق كتاب الدواوين ، وضرب يعضهم ، وفرض على

بعضهم مالاً كبيراً ، إذ اتهم هؤلاه الكتاب بالخيانة وعدم الإخلاص بالعمل. وفي عام ٢٣٠ عات الأعراب حول المدينة فساداً فأرسل إليهم الواتق جيئاً عليه بِمَا الكبير فعليهم، وأذب القبائل التي أساءت كبني سُلم بين مكة والمدينة ، و فطفان في شرق المدينة ، وبني نمير من تميم.

أما بالتسبة إلى بلاد الروم، فقد مات تبوفيل بن ميخاليل عام ٢٧٧ ، وكان ابته مبخائيل ممياً مغيراً، فحكمت الروم أم مبحائيل و ثبودورة، وقد تبادل السلمون والروم الأسرى عام ٢٣١ وكان عدد أسرى المسلمين ٢٣٦٢ أسيراً، وعدد أسرى الروم أكبر من هذا بكتبر. وبعد تبادل الأسرى غزا أحد بن سعيد بلاد الروم شائياً.

ومات عبد الله بن طاهر والي خراسان عام ٢٣٠ فمولَى الوالق مكانه ابت طاهراً ، فأصبحت ولاية خراسان وراثيةً .

وخرج محد بن همرو الحارجي في ديار ربيعة، فأسر وسيق إلى سامراء حيث قتل.

وتوفي الوائق في نهاية عام ٢٣٠ ( ٢٤ ذي الحجة)، ويوبع بعدء أخوه المتوكل بن المنصم، ولم يزد حكمه على خس سنوات، ونسعة أشهر وعدة أيام.

أما بالنسة إلى الإمارات فلم يتغير وضع دولتي الحنوارج الأباضية في تاهرت والصفرية في سجلها فالأولى يحكمها أفلح بن عبد الوهاب والثائية يحكمها مبدون بن يقية. وكذلك قان دولة الأدارسة يحكمها على بن محد بن إدريس من قبل عهد الواثق

وكان حاكم الأندلس فبد الرحن الأوسط (الثاني)، وقامت الحرب بيته وبين والي ، تطبلة ، موسى بن موسى وذلك عام ٢٢٨. وأغار الغرنجة على بلاد المسلمين عن طريق البحر ، فأقاروا على شذونة وانتقلوا منها إلى السيلية ، وهزموا السلمين هذة مرات، وباتوا على مغربة من السيلية يوماً وليلة تم

غرجوا إلى مراكبهم في النهو، وسمع عبد الرحمن بالخبر فأرسل قوةً لأهل السلبة قاتلت الفرنجة الذين تراجعوا وخرجوا إلى و لبله و حتى تُهروا \_

أما الأغالبة فقد كان والي القبروان أبو العباس محد بن الأغلب الذي ستر عام ٢٢٨ الفضل بن جعفر الهمدائي على رأس قوة بحرية نزلت في ميناه و ماسينا و، ويقي الفضل هناك يقاتل صدة سنتين، واستطباع المسلمون من دخول مدينة و ماسينا ، عام ٢٣٢ ، وكذلك سار أبو الأغلب العباس بن الفضل الغزاري على رأس سريةٍ عام ٢٢٩ دهماً للمسلمين هناك، وقد تولى قيادة فتح صقلية وإلمامه.

ووقعت الحرب بين محد بن الأفلب وأخيه أحد بن الأفلب فانتصر محد بعد هزيمة ونفي أخاه أحد إلى المشرق فهات بالعراق. ولما النهي محد من أخيه أحد فوجي، بتورة سالم بن غلبون امير الزاب، وكان محد قد عزله عن هذه الإمارة فأظهر الخلاف، وسار نحو القيروان، وجرت بين الطرفين معارك كان نتجتها قتل سالم وانتهاء أمر حركته.

وُلد جعفر المتوكل عام ٢٠٥، وأمّه أمّ ولد تُسمّى و شجاع ، وكان أسمر حسن العينين خفيف العارضين نحيفاً، وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الواثق في ذي الحجة من عام ٢٣٢، وكان الجند الأنراك يرغبون في تولية محد بن الواثق، ولكنهم استصغروه فعدلوا عنه إلى جعفر المتوكل، وكان أول من بايعه أحد بن أبي دؤاد.

أمر بالفيض على وزير الواثق محمد بن عبد الملك الزيّات حيث كان يكرهه إذ كان ابن الزيّات برغب بأخذ البيعة لمحمد بن الواثق، ويحرص في زيادة بغض الواثق للمتوكل. وقد مات في السجن بعد مدة وجيزة من العذاب. كما غضب على جماعة من كتّاب الدواوين، وولّى ابنه المنتصر على الحجاز والبعن.

وأمر بالقيض على القائد ، إيتاخ ، وأودعه السجن الذي بقي فيه حتى مات.

وأمر أهل الذمّة أن يتعيزوا بلياسهم عن المسلمين. كما أمر بهدم البيع والكنائس المحدثة في الإسلام.

وأمر بهدم قبر الحسين بن علي رضي الله عنها في كربلاء، وكذلك المنازل التي حوله.

وغضب بعد ذلك وفي عام ٢٣٧ على أحد بن أبي دؤاد، وكان قد أصابه الغلج ثم توفي سنة ٢٤٠.

وبابع لأبناك الثلاثة من بعده بولاية العهد، محمد وسمَّاه المنتصر ، والزبع وسناه المعتز ، وابراهيم وسناه المؤيد . وضم لابنه المنتصر إفريقية والمغرب. وجزيرة العرب، والتغور الشامية، وضمّ للمعنز خراسان، وطيرستان، والري، وفارس، وأرمينيا، وأذربيجان. وضم لابنه المؤيد بلاد الشام.

ومنع القول بخلق القرآن، وكتب بذلك المنع إلى الأمصار، وأزال المحنة التي وقعت بسب ذلك، وأكرم الإمام أحد بن حنيل، واستدعاء من بغداد إليه وأكرمه، ولم يكن لبولي أحداً القضاء حتى يستشيره، وكان تعيين يحيي من أكم قاضياً للقضاة مكان ابن أبي دؤاد عن رأبه وقد أخذ المتوكل بمذهب إلامام الشافعي، وبعد أول الحلفاء بهذا الأخذ. وفي سنة ١٤٠ عزل يحيى من أكلم من منصب قاضي القضاة

سار المنوكل إلى دمشق بعد أن أحيها وأراد أن ينتقل إليها ويجعلها مقرأ اللحكم، ووصل إليها عام ٣٤٤، وأمر بيناه القصور، ونقل الدواوين، ثم لم يطب له جوها فغادرها ، وقد عمل على بناء القصور على طريق داريًا أي من حَهَةُ الْجِنُوبِ مِن وَمِثْقَ، وَبِنِي لَهُ قَصْراً بِدَارِيًّا. وَكَانَ بِقُولُ: إِنَّ الْحَلْمَاء تنصب على الرعية لتطبعها ، وأنا ألين لمم ليحبوني ويطبعوني .

وهندما رجع من دمشق التي لم يحكث فيها أكثر من شهرين وعدة أيام أمر بينا مدينة الماحوزة قرب سامراه ، وعرفت باسم المنوكلية ، كما تعرف باسم الجعفوية ، وعلى فنها قصر الخلافة الذي يُدعى قصر اللؤلؤة وسمي بالجعفري نية إليه ، وانتقل إلى المدينة الجديدة عند ٢٤٦

وفي أواخر حياته أراد تقدم المنز على أحيه المتنصر ، فطلب من المنتصر أن ينزل عن العهد فرفض، فكان بعدها بُحقره، ويحظ من منزلته أمام العامة، وهذا ما أوغر صدر الابن على أبيه، واغرف الترك من المتوكل لأمور فاتفتوا مع ابنه المنتصر على قتل أب قدخلوا عليه في أواخر أيام عبد الفطر وقتلوه في

مون الليل مع وزيره الفتح بن خاقان، وبايعوا للمتصر، وقد رثاه الممترى منصيدةٍ إذ كان حاضراً مصرعه، ولكن لم ينله أذى إذ اختباً، ومطلع هذه

على على والقاطول و أخلسق داشره ويتول فيها:

تغيير حسن والجعفيريء وأنسه

تمثل فنه باكتسوه أجباءأ

إذا نحن زرنساه أجند لنسا الأس

ولم أنس وحش القصر إذ ربع سربه

وإذ صبح فبه بالمرحبل فهنكت

ووحنت حتى كان لم بقسم يسه

كان لم تبت قبه الحلافة طلقة

ولم تجمع الدنيا إليه بهاءها

فأين الحجاب الصعب حيث تمنعت

وأبن عميد الساس في كمل تنويعة

تخفي له مُغنساليه تحت فسواً

فها قبائلت عنبه المنبون جنسودة

ولا نصر والمعتز و من كان يُسرتحي

تعرض ويب الدهر من دون ، قتحه ،

ولو ولعيد الله، عنون عليهم

حلوم أضَّتهما الأصالي، ومسدًّا

ومغتصب للقشل لم يُخش رهطنه

مويع تقاضاه السيوف خشاشة

أدافع عنمه بالبنديس، ولم يكسن

وعادت صروف الدهر جيشاً لغاوره

وقوش بادي ۽ الجعفري ۽ وحاضره

فعادت سواة دوره ومتسايسره وقد كان قبل السوم يتهم والسره وإذ دُعسرت أطلاؤه وجسآذره على عجل أستاره وستاسوه أنيس، ولم تحسَّن لعين مساظسوه بشاشتها ، والكلك يشرق زاهره وبهجتها والعيش لحض مكناسره بهيتها أسواب وطناصروا تنوب وناهي الدهر فيهم وأميروا وأولى لمن يغشال لمبو يُجاهسوه ولا دافعت أملاكه وذخالسوه له، وعزيز القوم من عنز تناصره وغيب عنه في خراسان وطاهسروه لضاقت على وزاد أمير مصادره تناهث، وحف أوشكت مقنادره ولم يحشم أساب وأواصره يجود بها والموت حر أظـــافــــــره لبنني الأعادي أعزال اللبل حماسره

ولو كان سبغي ساهة الفتك في يدي حيرام طل الراح بعسدك أو أرى وهل أرغبي أن يطلب الدم والس أكان ولي العهد أضعير خدرةً؟ فلا تلي الماقي نبراث الذي مضى، ولا وأل المشكوك فيه، ولا نجا لنعم الدم المنفوح ليلية ، جعفير ، كأتكم في تعلموا مسن وليه وإلى لأوجو أن تسرد أمسوركم مُقلب آرام تخساف أنسان

وى الغابك المجلان كيف أساوره وما بدم بجري على الأرض ماشره بد الدهر ، والمونور بالدم والتروي فمن عجب أن وأن العهد خادره ولا حلت ذاك الدهاء منابره من السيف ناضي السيف غدراً و شاهره مرقم ، وجنع الليل سود ديساجره وناعيه تحت الرهضات و تاثيره إلى خلف من شخصه لا يغادره إذا الأخرق العجلان خيفت بوادره

# الحركات

١ - فر عهد بن البعث من السجن، وكان قد جي، به من أفريجان السيراً، واتجه بعد فراره إلى أفريجان، وقضر والبها محمد بن حاتم بن هراية في طلبه فقوي أمره، فولى المتوكل على أفريجان حدويته بمن علي بمن الفضل السعدي فسار إلى ابن البعيث الذي اعتصم بحديثة ، مرند ، وأرسل إليه القوة إلى الأخرى حتى تمكن بغا الشرائي من محاصرته، ثم أمره، وحله إلى سامواء فعفا عنه المتوكل بعد أن هم بقتله.

أ ـ ادعى محود بن الفرج النيسابوري النبوة في سامواه وأيده بعض الناس،
 فقيض عليهم، وضرب النيسابوري حتى مات، وألقي أصحابه في السجن،

أ ـ طلب كبر البطارقة في أرمينيا الإمرة فقيض عليه الوالي بوصف بن عدد وقيده وبعث به إلى الحليفة ، فأسلم وابت ، أما نصارى أرمينيا فقسد حاصروا يوسف بن عهد فقائلهم حتى قُتل فأرسل إليهم المتوكل جيشاً يقيادة بنا الشرابي فسار إليهم عن طريق الجزيرة فأخذ قتلة يوسف بن محد فقتل من تتل ، وباع من باع ، ووطد الأمن بأرمينيا تم سار إلى تغليس فحاصرها و دخلها.

أ - ولي ٢٤٠ ثار أهل حص على عاملهم أبي الغيث موسى بن ابراهيم الرافقي لأن قتل أحد أشرافهم، وأخرجوه من مدينتهم، فأرسل إليهم المتوكل

## متع السرّوم

أغار الروم على المبناء المصري دمباط عام ٢٣٨، وقد جاءوا في تلاتحالة مركب، فقد الناس من وجههم فمروا على يحبرة المتزلة فنجا الرجال وغرق عدد من الصبان والنساء. وقد أجرق الروم ما وصلوا إليه من دورها، وبهوا ما استطاعوا نهد، وقتلوا ما أمكنهم قبله من الرجال، وسبوا حوالي ستالة امرأة، وحرقوا المسجد الحامع ثم رجعوا دون أن يتعرض لهم أحد.

وغزا علي بن يحيى الأرمني بلاد الووم على رأس صائفة في عامين متنالبين ٢٣ و ٢٣٠.

وفي عام ٣٤١ قتلت ملكة الروم ، تبودورة ، الني عشر ألف أسير من المسلمين ، وكانوا قد قاربوا العشرين ألفاً ، وقد عرضت الملكة على الأسرى المسلمين ، وكانوا قد قاربوا العشرين ألفاً ، وقد عرضت الملكة على الأسرى الصرائية فمن قبلها منهم عاش بين الروم ، ومن رفضها قتل فرفضها الأسرى فقتلت منهم هذا العدد ، وأغار الروم هذا العام على عين زرية قرب المصيصة وأسروا أعداداً من الراط وذلك بعد طلب الفداء ، وثم قداء سمالة وخسة وغانين رجالاً ، ومائة وخس وعشرين امرأة من المسلمين ، وغزا بعدها على بن

ولي العام التالي أغاد الروم على بالاد الجزيرة من لاحية شمشاط (1) وذلك بعد

ماملاً جديداً فقبلوه رغم أنه أفلظ عليهم، وهو محد بن حيدويه، وسكن الوضع، فير أن نصارى حمل قد حركوا الفتة من جديد فوئب السكان على محد بن عبدويه وأرادوا قتله وذلك عام ٢١٦ فكتب إلى الحليفة المتوكل الذي أمر والي دمشق أن يدعم عامل حمل، وأن يُخرج النصارى من حمل، وأن يدم كنيستها العظمى.

أ - ظهر في سجستان هام ٢٣٧ بعقوب بن اللبث، وكان من قبل مع مسالح بن النظر الكاني الذي قلب على المنطقة، ولكن طاهر بن عبد الذبن طاهر والي خراسان استعادها منهم. ثم عاد قفلب عليها درهم بن الحسين، وكان معه يعقوب، ولما كان درهم ضعيفاً لذا قإن المخالفين قدتموا عليهم بعقوب بن اللبث.

<sup>(</sup>١) شعلط علية في بلاد فروم على شاطره الفرات.

## الابتارات

لم يتغير شيء في وضع دولتي الخوارج الأياضية والصفرية في بلاد المغرب.

أما في الأندلس فقد نوفي عبد الرحن الأوسط عام ٢٣٨ فخلفه ابنه محمد الأول، وقامت في عهده نورات في شهالي الأندلس في برشلونة وطليطلة وفعيرها فأرسل إليها حلات أحرزت النصر ، ووطدت الأمن في تلك الجهات، واستمر في حكمه حتى نوفي عام ٢٧٣،

وأما الأدارسة فقد ملكهم علي بن محد حتى نوفي عام ٢٣٤ فخلفه أخوه يحبى و الأول و بن محد فنوسعت في عهده الدولة ، وهدأت الأوضاع ، ولما مات خلفه ابن أخيه يحبى و الثاني و بن علي بن محد وكان سيشاً فشار عليه النساس واستولى عبد الرحمن بن أبي سهل على مدينة قاس ، فأرسلست ذوجة يحبى إلى أبيها والي بلاد الريف علي بن عمر بن ادريس فجاه وأخد حركة ابن أبي سهل وسيطر على البلاد .

وأما الأغالبة فقد خرج عمرو بن سليم النجبي بمدينة نونس على تحد بن الأغلب، وانتصر على جيش بعثه ابن الأغلب إليه غير أنه غزم في العارك التي تلت ذلك وقُتل. وفتح المسلمون في جزيرة صقلية مدينة وقصريانة وهي مقر الحكم بعد أن كانت و سرقوسة و إذ نقسل إلى الأولى بعد أن دخسل المسلمون الثانية وكسان فتح وقصريانة وعام ٢٢٧. وتوفي أمير الأغالبة أبو

أزاج ميخائيل بن تيوفيل أمه هن حكم بلاد الروم، واتهمها في أخلاقها و...... وتسلّم هو الأمر وكان قد كبر.

وفي عام ٢٤٣ وجه المتوكل من دمشق القائد مغا لغزو بلاد الروم فدخلها بل رأس صائفة:

وطلب ملك الروم مبخائيل بن تبوقيل المفاداة بين المسلمين والروم هام ٢٥٥ ولكن لم تنم إلا بعد عام، وأهار الروم في عدد السنة على مديسة السياط، فقتلوا وسبوا ما يقرب من خسائة سلم، وضوا علي بمن يميى الأرمي الروم على رأس صائفة، كما فزا الصائفة أيضاً في العام التالي، وغزا أيضاً عمر بن عبد الله الأقطع في العام نف، وفي الصيف وكان على رأس قوة، وغزا المسلمون بلاد الروم عن طريق البحر إذ سار الفضل بن قارن في قوة، وغزا المسلمون بلاد الروم عن طريق البحر إذ سار الفضل بن قارن في عشرين راكباً إلى انضائيا وفتحوها، وكان ما أخذ المسلمون من الروم، السارى في هذا العام أكثر من لهائية عشر ألفاً. وتم قداء ٢٣٦٧ مسلماً، منهم عشرون امرأة، وعشرة من الصيان.

وأخار البجاة على جيش في مصر ، وبهوا كثيراً ، ونقضوا المهد الذي كان بينهم وبين المسلمين فأرسل لهم المتوكل جيشاً بإمرة عمد بن عبد الله القمي فأقبل إليه ملك البجاة على بابا في جوع عظيمة ، فانتصر المسلمون عليهم - بإذن الله - وأخذ على بابا أسيراً فحمل إلى سامراه فعما عناك عنه المتوكل . وجعله ملكاً على بلاد البجاة باعتبارها جنوهاً مس أملاك الخليفة حسب المعاهدة السابلة . كما جعل المتوكل الأمير محمد بن عبد الله القمي أميراً على المتعاورة لبلاد البجاة .

### الغهسس

| 0                                      | مقدمة عن الدولة العباسية  |
|----------------------------------------|---------------------------|
| 0                                      | تشويه الناريخ العباسي     |
| ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | أثر الشبعة والحركات الباط |
| الدولة                                 | سطرة الجندعلي مقروات      |
| TY                                     | العسبة وودوووو            |
| то                                     | المناهر المادية الحضارية  |
| 0                                      | الدعرةالعاسية،            |
| 34                                     |                           |
| 746                                    | للام                      |
| 11                                     | المصور                    |
| ITV                                    | - 35                      |
| 111                                    | المهدي                    |
| 100                                    | المادي                    |
| 144                                    | الرشيد                    |
| 140                                    | الأمين                    |
| 1Y                                     | المأمون                   |
| T\$                                    | throng second             |
| TO                                     | الواثق                    |
|                                        | المتوكل                   |

الصاس تحد الأول هام ٢٥٣ فخلف ابنه أبو ابراهيم أحد بن محمد بن الأغلب. وفي عهده ثار البوبو في منطقة طرابلس وهزموا عاملها عام ٢٤٥ فأرسل إليهم أحد أشاء زيادة الله فانتصر عليهم وغلب عل أمرهم.

. . .

ومع النهاء حكم المتوكل على الله النهى العصر العباسي الأول وهو عصر الفوة، وبدأ عصر الضعف حيث تسلّط العسكو على الحكم فحكموا من وراء الخلفاء الذين كالنوا صورةً بل ألعوبة أحياناً بيد العسكريين، وأذلّوا الشعب وبالنالي بدأت الدولة تتداعى وينهد منها ركن بعد ركن حتى تهاوت على أبدي النتار، وقد تراخي أبناؤها وذلّ أفرادها ..... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

وسيتبع الجزء السادس إن شاء الله تعالى

